

بعيدًا ...

في أعماق الفضاء والزمن ..

فی مجرة أخرى ، وزمن آخر ..

هناك كانت جمهورية الأساطير العظيمة ، التي يحكمها مجلس النبلاء ، ويحميها فرسان بواسل ، يحملون لقب ( فرسان جيدى ) ، والتي بلغت في زمانها ذروة ما يبلغه أي تطور ... ثم جاءت مرحلة الانهيار ...

ومثلما يحدث فى كل مكان وزمان ، عندما يبلغ الثراء والنفوذ ذروته ، ظهر أصحاب النفوس الضعيفة والأطماع الكبيرة ، وبدأ الفساد يسرى فى الجمهورية من الداخل ، وبات الانهيار وشيكًا ..

وكان لابد من اتخاذ الخطوة الأخيرة للإصلاح ..

وفى محاولة أخيرة ، تم انتخاب النبيل ( بالبتين ) رئيسًا للجمهورية ، بهدف القضاء على الفساد ، وإعادة العدل والرخاء إلى الجمهورية ، ولكن .. ·· CORPERENTAL OFFICE

سلسلة جديدة ، تقدّم لك أروع ما يزخر به الأدب العالمي ، في مختلف صنوفه ..

من الألغاز البوليسية إلى الرواية الرومانسية ..

من عالم المفامرات إلى آفاق الخيال ..

من الفروسية إلى دنيا الأساطير ..

ومن الشرق إلى الغرب ..

وإلى الحضارة ..

وإليك ..

د. نبيل فالاق

#### ١ \_ المهمة ..

توهَج كوكب (تاتوين)، وسط نظامه الشمسى المزدوج، حتى لقد بدا أشبه بشمس ثالثة، وهو يدور حول شمسيه (ج ١)، (ج ٢)، على نحو منتظم، جعل مناخه شديد الحرارة، وأرضه كلها تقريبًا من الصحارى ذات الرمال الذهبية...

وفى مدار (تاتوين) ، كانت مركبة فضائية من مراكب النوار تراوغ في يأس ، الأشعة المدمّرة ، التي تُطلقها عليها سفينة فضائية حربية ، من سفن الإمبراطور (بالبتين) ، إلا أن مراوغتها لم تفلح طويلا ، إذ لحقت بها السفينة الإمبراطورية ، وأصابتها عدة إصابات متفرّقة ، ثم لم تلبث أن التحمت بها ، واستعدّت لغزوها ..

ومع الاهتزازات الناجمة عن الانفجارات المتوالية ، راح الآليان ( أرتوديتو ) و ( سي ترييو ) يتايلان ، وقد بدا التباين بينهما شديد الوضوح ، في قامة ( سي ترييو ) الطويلة ، وتركيبه الشبيه بالبشر ، وقصر ( أرتوديتو ) الشديد ، وشكله الأشبه ببرميل ذي ثلاثة أرجل ..

لم یکد الأمر یستنب له ( بالبتین ) ، حتی أعلن نفسه امبراطورًا ، وانقض علی فرسان ( الجیدی ) ، حماة العدالة بالمجرّة ، وقضی علیهم ، وفرض دیکتاتوریته وسطوته علی المجرّة کلها ..

وكما يحدث أيضًا ، فى مثل هذه الظروف ، برزت جماعة صغيرة ثائرة ، متمرّدة ، وقرّرت خوض أعنف وأعظم المعارك ؛ لإعادة الحرية والعدالة ..

ومن هنا تبدأ قصتنا ..

\* \* \*

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

Seem of the San Court of the San State o

ثم إن ( ترييو ) كان يمتلك مزية إضافية ، ألا وهي قدرته على التحدّث كالبشر ..

وفى داخل مركبة الثوَّار ، تطلَّع ( ديتو ) بعينه الواحدة إلى ( ترييو ) ، وهو يهتز فى شدة ، ويتخبُّط فى جدران الردهة الطويلة ، التى تضمّها ، فأدار ( ترييو ) رأسه إليه ، وقال : \_\_ أسمعت ؟ . إنهم يغلقون الممر ، والمفاعل الرئيسى .. هذا جنون .. إنهم سيدمزوننا حتمًا هذه المرة .

لم يعلَق ( ديتو ) على هذا ، وإنما انشغل بالتطلّع إلى فتحة أعلى الحائط ، وأطلق صفيرًا منغومًا ، أدركت آلات ( تريبيو ) معناه على الفور ، وأجاب هذا الأخير:

\_ ماذا يمكننا أن نفعل الآن ؟.. لقد أغلقوا الممر .. لا يمكنني أن أصدِّق أننا نستسلم .

لم يكد يتم عبارته ، حتى اندفع عدد من الجنود المسلحين عبر الردهة ، والإرهاق يعلو وجوههم ، وسرعان ما اختفوا في نهايته ، فأضاف ( تربيبو ) :

ـــ لن ينجح قائدنا في الفرار هذه المرة .. يبدو أننا سنضطر إلى ...

وقبل أن يتم جملته ، توهُّج الممر بخيوط أشعة الليزر القاتلة ،

وبرز جنود الإمبراطورية ، وهم يطاردون الثوَار ، ويقتلونهم بلا رحمة أو شفقة ، واختلط الدخان بصراخ الجرحى ، وأنين المصابين ، ورنين قطع المعادن المتطايرة ..

ثم دوى الانفجار ..

انفجار رهیب ، أطاح به ( تریبیو ) و ( آرتو ) ، وارتطم کلاهما بالجدران فی عنف ، ولکن دروع ( آرتو ) القویة حفظته سلیمًا ، فی حین شعر ( تریبیو ) بتشوش فی أجهزته ، جعله یهتف فی غضب :

- أنت الملوم يا (آرتو) .. ما كان لى أن استمع إلى رأيك .. كان ينبغى أن نبقى فى أماكننا ، وألّا نأتى إلى هذه الردهة .. كان هذا قمة الغباء من برنامجك العتيق .

لم يبال (آرتو) بحديث زميله الآلى ، ولا حتى بخيوط أشعة الليزر ، التى تشقّ الهواء فوق رأسه ، وإنما أطلق أزيزه المنغوم ، الذى جعل (تريبيو) يهتف :

\_ مكذا ؟!

وهنا دوى الانفجار الثانى ، الذى اهترَّت له جدران الردهة ، وانتشرت فى المكان رائحة كربونية كريهة ، اقترنت بظهور عملاق ضخم مخيف ، يناهز طوله المترين ، يرفل فى

هلوسة إليكترونية ..

وراجعت أجهزة (ترييو) الموقف كله ، وتوصّلت إلى أنها بالفعل مجرَّد هلوسة ، نشأت من اضطراب شبكاته الداخلية ، من أثر الارتطام ، فقال بصوت مرتفع ، وكأنما يحاول تبديد توتره .:

\_ أين كنت يا ( آرتو ) ؟

ودون أن ينتظر جوابًا ، أو يشير إلى هلوسته الإليكترونية ، تابع :

- إنهم سيعودون حتمًا مرة أخرى ، ولن يصدِّقوا أننا مجرُّد آلات ، لا تملك أية معلومات قيَّمة ، وسيفكُون أجزاءنا قطعة قطعة ؛ لاستعمالها كقطع غيار لأشخاصهم الآلية ، ومن الأسوإ أن يتصوّروا أننا مبرمجين لقتالهم ، فيدمرونا تدميرًا ، إلا إذا ..

أدهشه أن تجاهله ( آرتو ) تمامًا ، واتجه نحو نهاية الردهة ، فهتف :

- انتظر .. إلى أين تذهب ؟.. ألم تكن تسمعنى ؟ أتبعَ هذا القول بسيل من الشتام والسباب ، بكل لغات الأرض ، ثم انطلق يجرى خلف صديقه .. عباءة سوداء ، ويخفى وجهه بقناع رهيب من المعدن الأسود ، وبدا \_ وهو يعبر الردهة \_ وكأنما تهتز له الأرض فى رهبة ، وتنشر خطواته الخوف فى كل مكان ، وتحيط به هالة من الشر ، أصابت رجاله قبل الثوّار بالرعب ، فراح الأولون يتراجعون فى هيبة ، فى حين انهار الآخرون تمامًا ، وقد أدركوا أنه بالرغم من قتامة ذلك الزى الأسود ، إلا أنه يقل كثيرًا عن سواد الأفكار ، التى تملأ رأس هذا العملاق ( دون قادر ) ، الذى عبر على قيد خطوة من ( تربيو ) ، ثم اختفى فى نهاية الردهة ، فنهض ( تربيو ) ، وتلفّت حوله ، هامسًا :

- ( آرتو ) .. این انت ؟

لم تكن سحب الدخان قد انقشعت بعد ، إلا أن ( ترييو ) لمح شبح زميله الآلى ، وقد بدا وكأن فتاة جميلة رشيقة تنحنى نحوه ، وتحرُك يدها على صدره ، وحاول ( ترييو ) أن يتبين ملامح الفتاة ، التي تربّت على ( آرتو ) ، إلا أن الغيوم لم تلبث أن تكاثفت مرة أخرى ، فأسرع ( ترييو ) نحو صاحبه ، وهم بسؤاله عمن معه ، إلا أنه وجده وحده ، فتساءل في أعماقه عما إذا كان قد رأى هذه الفتاة حقًا ؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه مجرَّد هلوسة . ؟

في نفس اللحظة ، كان جنود الإمبراطورية قد جمعوا أسراهم من الثوَّار ، خارج مركز التحكم ، وساد بين الجميع صمت رهيب ، وانهار بعض الثوَّار ، الذين حافظوا على تماسكهم حتى هذه اللحظة ، عندما ظهر العملاق الأسود (دون قادر) ، الذي اتجه مباشرة نحو أكبر الأسرى رتبة ، وأطبق بيده الضخمة على عنقه ، ورفعه عن الأرض ، فاحتقن وجه الضابط ، وجحظت عيناه ، إلا أنه لم ينبس ببنت شفة ، في حين برز أحد جنود الإمبراطورية من مركز التحكم ، وقال :

\_ فحصنا كل المعلومات ، وتم مسح جميع برا مج الكمبيوتر يا سيّدى ، ولكننا لم نعثر على شيء .

وهنا اشتدت قبضة (دون ڤادر ) على عنق الضابط ، وهو يقول في صرامة وبرود :

\_ أين البيانات ، التي حصلتم عليها ؟

تلوّى الضابط من الألم ، وهو معلّق من عنقه فى الهواء ، وقال فى صوت مختنق متحشرج :

\_ لم نحصل على أية معلومات أو بيانات .. هذه المركبة في مهمة ديبلوماسية فقط .

ضغط ( قادر ) على عنق الضابط أكثر ، وهو يقول :

- أين الشرائط ٢.. هذه المركبة تحمل شعار منطقة ( ألدران ) ، فهل تقلّون أحد أفراد العائلة الملكية ٢ ألقى سؤاله وهو يضغط ويضغط ، وعينا الضابط تجحظان أكثر وأكثر ..

ثم سمع الجميع صوت تهشم عظام رقبة الضابط ، الذى سلبت الأصابع المعدنية روحه ، قبل أن يلقيه ( ڤادر ) بعبدًا في ازدراء ، فيرتطم بالحائط ، ويسقط جئة هامدة .

وفى برود تام ، وبلا أدنى ذرة من الرحمة أو الشفقة ، تجاهل ( قادر ) الضابط الصريع ، وألقى أو امره بتفتيش السفينة ، وفلها رأسًا على عقب ، بحثًا عن هذه الشرائط ، التي يسعى خلفها ، ثم ختم حديثه بقوله !

- أما بالنسبة للركاب ، فأريدهم على قيد الحياة .

وأسرع ضباطه ينفذون أوامره وهم يرتجفون ، وكأنما يسعدهم محرَّد ابتعادهم عنه ، في نفس الوقت الذي كان فيه ( أرتو ) و ( تربيبو ) قد بلغا ممرِّا خاليًا من الدخان ، وقال الأخير :

— هأنذا أعدو خلفك ، طوال نصف الساعة السابقة ، والآن ماذا عُلينا أن نفعل ؟

لم يجب (آرتو) ، وإنما امتد من داخله مخلب صغير ، راح يفتح باب أحد قوارب الإنقاذ ، المخصّصة للبشر ، ولم يكد يفتح الباب ، حتى انطلق في الممر أزيز خافت ، فتلفّت (ترييو) حوله في قلق ، وهو يقول :

\_ ماذا تفعل يا (آرتو) ؟ ... أنت تعلم أن هذا يخالف القانون ، فهذا الزورق مخصص للبشر ، و لا يحق للآليين ركوبه أو تشغيله .

ولكن (آرتو) كان قد أدار المحرُّكُ بالفعل، وهو يُطلق صفيره الحاص، الذي جعل (ترييو) يقول في قلق:

\_ مهمة ؟!.. أية مهمة ؟.. عمّ تتحدَّث ؟!.. يبدو أنك قد فقدت كل دوائر المنطق داخلك .. لا .. لن أصحبك فى مغامرات أخرى .. سأبقى هنا ، وأجرُب حظى مع الإمبراطوريين .

أطلق (آرتو) صفيرًا عاليًا غاضبًا ، فقال (تريبيو) : \_ لا .. لم أفقد عقلي .. أنت الذي يبدو كبرميل زيت بلا قل ، و ..

دُوَّت فجاَّة سلسلة من الانفجارات ، بترت حديث ( ترييو ) ، وأطاحت بالجدار الخلفي للممر ، وملأت المكان

بالغبار والحطام وألسنة اللهب ، فقفز ( تريبيو ) داخل قارب النجاة ، وهو يهتف :

\_ أعلم أنني سأندم على هذا أشد الندم .

وفي هدوء ، أغلق ( آرتو ) أبواب القارب ، وانطلق به في الفضاء ؛ لتنفيذ المهمة التي أسندت إليه ..

المهمة الغامضة ..

\* \* \*

انتشر جنود الإمبراطورية فى سفينة الثوَّار ، يفتشون كل ركن فيها ، تنفيذًا لأوامر ( دون قادر ) ، ولمح أحدهم جسمًا يتحرَّك ، داخل تجويف صغير ، فى ركن أحد الممرات ، فاستل سلاحه فى سرعة ، واقترب من التجويف فى حذر ، ثم لم يلبث أن رفع حاجبيه فى دهشة ..

كانت هناك فتاة بارعة الحسن، منكمشة داخل التجويف، وهي ترتجف في ثوبها الأبيض الفضفاض.. وبرقت عينا الجندى، وتألّقتا في ظفر..

لقد عثر على كشف خطير ، وسينال عنه \_ و لا شك \_ مكافأة كبيرة من ( دون ڤادر ) ..

وبسرعة انتزع الجندي جهاز اللاسلكي الحاص به ، وهم

بإرسال رسالة بما حدث ، إلى رئيسه العملاق الأسود ، إلا أنه لم يكد يحوّل وجهه عن الفتاة ، حتى وثبت من مكمنها ، واستلَّت مسدَّسًا ليزريًّا من ثوبها ، أطلقته عليه بلا تردَّد ، ثم تحوُّلت إلى الجنود الذين برزوا في اللحظة نفسها ، من نهاية وأطلقت الفتاة أشعتها ، ولكن الجنود تكاثروا عليها ، وأمسكوا بها ، وأسرعوا لتقديمها إلى ( دون ڤادر ) .. وأعلنت أجهزة الاتصال تمام القضاء على الثوَّار ، فتنفَّس قائد الجنود الصعداء ، إلا أن أحد جنوده أشار إلى نقطة صغيرة مضيئة ، تبدو على شاشة راصد الفضاء الخارجي ، وهو يقول : \_ يبدو أن أحدهم قد نجا ، فهناك أحد قوارب النجاة يسبع مبتعدًا .

تطلّع القائد إلى القراءات المرتسمة على الشاشة ، ثم قال في هدوء :

- لا وجود لحياة على ظهر هذا القارب .. ربّما انطلق بسبب عطب داخلي ، أو أوامر إليكترونية خاطئة . سأله الجندي :



# ٢ \_ الأميرة ..

من الأقوال المأثورة على كوكب (تاتوين) ، أنه من الممكن أن تحترق عيناك ، لو تطلّعت طويلًا إلى الوديان والسهول ، بأكثر مما تحترق ، لو تطلّعت إلى شمس (تاتوين) مباشرة ..

هذا لأن انعكاس الضوء على الرمال الساخنة يصنع وهجًا شديدًا ، يُلهب الأعين ..

وعلى الرغم من هذا ، لم يكن الكوكب مقفرًا ، وإنما نجحت الأمطار الصناعية في بث الحياة في هذه الصحراء ..

وهناك ، فى وسط هذه الصحراء ، كان يقف ( لوك سكاى واكر ) ، منهمكًا فى إصلاح جهاز البخر الآلى دون جدوى ، والعرق يتصبّب منه فى غزارة ، ويسيل بين خصلات شعره الأشعث ، ليختلط بالرمال والرياح ، التى تملأ ملابسه الفضفاضة ..

ومسح ( لوك ) عرقه ، ورفع عينيه يبحث عبئًا عن سحابة واحدة ، في كبد السماء ، إلا أن عينيه التقطتا بريقًا واضحًا ،

\_ هل نطلق عليه النار ؟
هرَّ القائد رأسه نفيا ، وابتسم فى ثقة ، وهو يقول :
\_ لا داعى .. المؤشرات تقول إنه زورق فارغ .. فلندخر

قذائفنا . لم يكن يدرك لحظتها أن ثمن هذا التجاهل سيكون غالبًا ..

غاليًا جدًا ..

Salar Charles in the salar control of

أجابه (بيجز):

\_ عدت منذ فترة بسيطة ، وتصوَّرت أنني سأفاجئك

قالها وأطلق ضحكة عالية ، فى حين تطلّع إليه ( لوك ) فى انبهار ، وهو يسأله :

من الواضح أن الأكاديمية الفضائية تناسبك يا (بيجز ) .. أخبرنى .. هل تخرَّجت ؟

أوماً (بيجز ) برأسه إيجابًا ، وملأت ابتسامته وجهه ، وهو يجيب :

\_ نعم .. لقد تخرِّ جت ، وعيّنت ملاحًا على مركبة فضائية كما ترى .

قالها وأشار إلى ردائه الرسمى ، الذى طالما فتن ( لوك ) ، قبل أن يستطرد :

\_ لقد حضرت فقط لتوديع السذج من أمثالك ، الذين يرتبطون بزراعة الأرض فقط .

شعر ( لوك ) ببعض الضيق في أعماقه ، إلا أنه لم يلبث أن قال في حماس :

\_ كدت أنسى ما أتيت من أجله .. اسمع .. هناك معركة

فأسرع يضع منظاره المقرُّب على عينيه ، وتطلُّع به لحظات إلى النقطة ، التي رأى عندها البريق ، ثم قفز إلى سيارته الطائرة ، وانطلق بها نحو مدينة ( أنكورهيد ) ، التي تتكوُّن من حيَّين .. ( تاتو - ١ ) و ( تاتو - ٢ ) ، ويقطنها عدد من المزارعين ، في منشأت معدنية أو حجرية ، وعندما بلغها كانت طرقها غير الممهِّدة خالية من المارة ، يحتلها الذباب بأزيزه السخيف ، فتوقف ( لوك ) عند محطة إصلاح أجهزة ، يعمل بها شخص آلي قديم ، واثنان من البشر ، وملحق بها مطعم بسيط ، ومتجر الألعاب الكمبيوتر ، واندفع ( لوك ) نحو ثلاثة شبان ، يرتدون زيًا مشابهًا لزيه ، وينهمكون في واحدة من ألعاب الكمبيوتر ، إلى الحد الذي منعهم من سماع صيحات ( لوك ) ، في حين انتبه إليها شخص آخر أكبر سنًا ، يرتدى زيًّا رسميًّا ، فابتسم وهو يتطلع إلى ( لوك ) ، قائلا :

\_ أهألا ( لوك ) .

هتف ( لوك ) في حرارة :

- ( بيجز ) !!

واندفع يعانق الرجل في فرح ، قبل أن يستطرد :

ــ متى عدت ؟.. لقد فاجأتني رؤيتك .

تدور في فضاء كوكبنا . لقد رأيت السفن الفضائية المتصارعة ، وهي تلمع تحت الشمس .

أجابه أحد عاملي المحطة البشريين :

- لا ريب أنها واحدة من هلوساتك القديمة .

أصر ( لوك ) على اصطحابهم جميعًا إلى الحارج ، والتطلّع عبر منظاره المقرّب ، فقال ( بيجز ) ، وهو ينظر عبر المنظار : — يلوح لى أنهما سفينتان فضائيتان ، تقوم إحداهما بتموين الأخرى .

قال ( لوك ) في حماس :

— كلًا .. لقد رأيت انفجارات من قبل .. إنها معركة ولاشك .

هزَ عامل المحطة كتفيه ، وقال :

أظنك واهم يا ( لوك ) ، فالثوار بعيدون جدًا عن هنا ،
 ولن تدخل الإمبراطورية حربًا ، بلا طائل .

وعاد الجميع إلى المحطة ، وخلفهم ( لوك ) ، ونظره معلّق بالفضاء ...

كان هناك شيء في أعماقه يخبره أن قدره معلَق بهذا الذي يراه ..

وكان على حق . .

أحاط جنود الإمبراطورية بالفتاة ، التي وقفت بينهم مرفوعة الهامة ، على الرغم من قيود معصميها ، ومن مظهر ( دون قادر ) الرهيب ، وقناعه الأسود المخيف ، الذي تتوهّج من خلفه عيناه الحمراوان ، وقالت في شجاعة :

\_ سيكون عليك أن تتحمَّل تبعة حماقتك وغبائك يا ( دون قادر ) ؛ فهذه المركبة ديبلوماسية ، ولن يمكنك تبرير فعلتك ، أمام مجلس النبلاء .

قاطعها اللورد الأسود ، وهو يقول في صرامة :

\_ لا تمارسي ألاعيبك معى أيتها الأميرة (ليا أورجانا) .. أنت تعلمين أن مركبتكم قد مرَّت بمنطقة محرَّمة ، متجاهلة أو امرنا بعدم الاقتراب منها ، وأن جو اسيسكم قد نقلوا إليها بيانات سرية ، عبر أشعة خاصة ، فلقد ألقينا القبض على هؤلاء الجو اسيس ، ولكنهم قتلوا أنفسهم قبل استجوابهم ، وأريد أن أعلم ماذا حدث للمعلومات ؟ وأين هي ؟.

· قالت الأميرة في اعتداد :

\_ لست أدرى عمّا تتحدّث يا ( ڤادر ) ، ولكننى أميرة ملكية ، وعضو بمجلس النبلاء ، وهذه المركبة ديبلوماسية ،

\*\*\*

قاطعها في حدة :

\_ وأنك تعملين لحساب الثوَّار ، وهذا يجعلك خائنة . ثم أشار إلى رجاله في صرامة ، مستطردًا :

خذوها إلى السجن ، فلابد أن تتحدّث قبل إعدامها ..
 سأفعل أى شيء ؛ لمعرفة قاعدة الثوار .

قال قائد الجنود في توتر :

\_ لن تتكلّم (ليا) قط . أنا أعرفها جيّدًا ، ومن الخطر سجنها هنا ، فستقوم الدنيا ولا تقعد ، لو علم والدها أو مجلس النبلاء بهذا ، وأقترح إعدامها فورًا .

وصمت لحظة ، ثم أضاف :

أعلن أن هذه المركبة قد أصيبت بعطب فنى ، وانفجرت
 ف الفضاء ، ولقى كل من عليها مصرعه ، ثم انسف المركبة .
 صمت لحظة أخرى ، قبل أن يستطرد :

\_ وابحث مصير قارب النجاة ، الذي انطلق من المركبة ، فقد يكون هذا بسبب عطل فني ، أو ... أو تخطيط دقيق ..

\* \* \*

تطلّع ( تريبيو ) إلى الرمال ، التي تمتدَ من حوله إلى ما لا نهاية ، وقال :

ــ ما هذا المكان ، الذى هبطنا فيه ؟.. لست أرى سوى هضاب وكثبان رملية في كل مكان .

لم يشعر بالامتنان تجاه (آرتو)؛ لأنه نجح في الهبوط بسلام، بل لم يكن الشك قد فارقه بعد، في أنه كان من الأفضل لهما عدم مغادرة مركبة الثوّار، وخاصة وهو يتطلّع إلى بحر الرمال، الذي يبذلان جهدًا مضاعفًا؛ للسير فوقه، والذي لم يصمّما أبدًا لمثله، ولقد راح يقول في غضب:

\_ لقد كُتِبَتْ على المعاناة ، فلا أستر يح أبدًا . أطرافي تكاد تسقط من أماكنها ، بعد هبوطك الرائع بقارب النجاة .

لم تنطق أجهزة ( آرتو ) بحرف واحد ، وإنما واصل سيره وسط الرمال ، فأضاف ( تريبيو ) :

- أين تظنك ذاهبًا ؟.. لست أرغب في السير إلى هذه الناحية ؛ فبها صخور كثيرة ، والناحية الأخرى أسهل .. لماذا تتصوّر أننا سنجد مستوطنات في هذا الاتجاه ؟

أطلق ( آرتو ) صفيرًا طويلًا ، واستمرّ فى السير ، فردّ ( ترييو ) :

\_ لقد أتعبتنى قراراتك الحاطئة هذه ، التى تُلبسها دائمًا ثوب العلم .

ثم دفع (آرتو) دفعة قوية ، دحرجته فوق الرمال ، واستطرد :

\_ سأذهب إلى الناحية الأخرى ، وإياك أن تتبعنى ، أو عهد بن لإنقاذك .

نهض (آرتو)، وأطلق صفيرًا غاضبًا، ثم استمرَ في السير، في نفس الاتجاه ..

وسار (تريبو) وحده عدة ساعات ، دون أن يرى أدنى أثر لعشب أو حياة من أى نوع ، حتى توقّف ، والتفت يتطلّع إلى حيث اختفى (آرتو) ، ثم اعترف بينه وبين نفسه ، أنه من المحتمل أن يكون (آرتو) على حق ، وبعدها راح يلعنه فى أعماقه ؛ لأنه لم يحاول إثناءه عن خوض الطريق الحاطئ ..

وسمع ( تريبيو ) طقطقة في مفاصله ، فجلس على الرمال ، وراح ينظفها في هدوء ؛ ليلحق بـ ( آرتو ) ، و ..

وفجأة لاح له ضوء قادم من بعيد ، فنهض واقفًا ، وراح يلوّح للسيارة القادمة بيديه ، على الرغم من أنها كانت من طراز لم يره في حياته من قبل ..

ولم يخطر بباله أن تكون هذه السيارة من طراز خاص .. طراز غير بشرى ..

\* \* \*

سأل (بيجز ) صاحبه (لوك) ، وهما يسيران في الظل ، خارج محطة الإصلاح :

- إلى متى ستستمر فى اللعب بطائرتك الصغيرة يا (لوك) ؟.. أنا واثق أنك واحد من أفضل من عرفت من طيّارين ، ولكن هذه الطائرة الصغيرة مستهلكة تمامًا ، ومن الخطر قيادتها .

قال ( لوك ) في ضيق :

انت تقول هذا ؛ لأنك تقود الآن مركبة فضائية آلية ،
 ولكننى مرتبط هنا بالأرض والزراعة ، وكل الأمور هادئة كما
 ترى .

وتنهُّد في عمق ، قبل أن يستطرد :

كَ أَتَمْنَى أَنْ يَأْتَى اليوم ، الذَّى يَمَكُننَى فِيهُ مَعَادَرَةَ هَذَا الْمُكَانُ ، بصحرائه القاحلة ، ورماله المهلكة ، والالتحاق بالأكاديمية مثلك ، ولكن عمى يطالبنى بارجاء هذا كل عام ؛ لأنه يحتاج إلى مساعدتى .

قال ( بيجز ) في قلق واضح :

\_ أتعلم يا ( لوك ) . لم آت إلى هنا لوداعكم فقط ، وإنما هناك أمر يثقل كاهلى ، وأشعر بضرورة البوح به لأحد ، وسأخبرك أنت بالسر ، الذى لا يمكننى البوح به لوالدئ ؛ فأنت أعز أصدقائى .

تلفّت حوله ، ثم مال نحو ( لوك ) ، وأضاف في حزم :

ـ لقد تعرّفت بعض مناهضي النظام ، واتفقنا على أنه
عجرًد قيادتنا للمركبات الفضائية سنفر بها ، وننضم إلى الثوَّار .
بهت ( لوك ) ، وهو يستمع من صديقه الأثير إلى هذا ،

بهت ( لوك ) ، وهو يستمع من صديقه الاثير إلى هذا وهنف في صوت خافت :

\_ هل ستنضم إلى الثورة المضادة ١٤.. ولكن كيف ؟ تلفّت (بيجز) حوله مرة أخرى فى توتر، وقال: \_ اخفض من صوتك يا صديقى، حتى لا يسمعنا أحد.. لقد تعرَّفت صديقًا فى (الأكاديمية)، يمكنه الاتصال بالثوَّار. قال (لوك):

\_ لقد جننت ولاشك .. أماكن الثوَّار سرية للغاية ، لا يعرفها أحد .. تمامًا مثل الأساطير ، ويجب أن تحترس من هذا الصديق ، فربما كان جاسوسًا إمبراطوريًّا ، يسعى للإيقاع بك .

قال (بيجز) في حزم:

- لقد حسمت أمرى يا (لوك) .. سأنضم للثوار، أو أقاتل وحدى .. المهم أن أطمئن إلى أننى في الجانب الصحيح .. لو أنك سمعت ما سمعته أنا ، عن الفساد والعفن في أعماق جمهورية ، كانت سيّدة المجرّة يومًا ، فلن يمكنك أن تبقى ساكنا .

تطلُّع إليه ( لوك ) لحظات ، ثم قال :

- أشعر أننى مقيد هنا يا (بيجز) .. عمى يحتاج إلى مساعدتى ، ليس فى الزراعة فقط ، ولكن لحمايته من غارات سكان الرمال المتوحشين ، الذين يهاجمونه دائمًا للسرقة والنهب .. لقد وعدلى أنه سيسمح لى بالذهاب إلى الأكاديمية ، فى الموسم بعد القادم .

هزّ ( بيجز ) رأسه ، وقال :

- وما جدوى الزراعة والعمل ، لو أن الإمبر اطورية تنوى مصادرة الأرض ، ونهب إنتاجها ، وجعلك مجرَّد أجير فيها ؟.. لا يا ( لوك ) .. ينبغى أن تفرَّق بين الأهم والمهم .

قال ( لوك ) فى لهجة ، لم تنجح حتى فى إقناعه هو : — لا أعتقد أنهم سيفعلون هذا ، فقد سبق أن أخبرتك أنهم لن يهتموا أبدًا بكوكب صحراوى مثل ( أنكورهيد ) .

أجابه (بيجز):

\_ لا يوجد أمر يبقى على حاله إلى الأبد يا ( لوك ) ، ووجود الثوّار وحده ، هو الذي يحدّ من مطامع الإمبر اطورية .

تمتم ( لوك ) في مرارة :

\_ كم أتمنى أن أصحبك .. قل لى : هل ستبقى طويلًا ؟ هرُّ ( بيجز ) رأسه نفيًا ، وقال :

\_ لا .. سأرحل غدًا ، ولكن من يدرى يا ( لوك ) ؟.. رَبَّمَا نَلْتَقَى قَرِيبًا .

قال ( لوك ) في حماس :

\_ سألتحق بالأكاديمية في الفصل القادم بإذن الله . تصافحا في حرارة ، ثم افترقا .. ولكن القدر كان يدخر لهما لقاء قريبًا ..

قريبًا جدًا ..

\* \* \*

من أغرب الظواهر في كوكب ( تاتوين ) ، ظاهرة الضباب العجيب ، التي عجز الجيولوچيون – حتى الآن – عن تفسيرها ، حيث يرتفع من الأرض ضباب كثيف ، في مناطق التقاء الرمال بالهضاب الصخرية ، عندما تغرب شمسا ( تاتوين ) ، ثم ينقشع الضباب مع شروق الشمسين ..

ولكن هذا الصباب، أيًا ما كانت أسبابه، لم يؤثر في (آرتو)، وهو يتسلّق صخور الحضبة؛ ليبلغ سطحها، إلا أنه لم يلبث أن توقّف، عندما انطلق في وجهه بغتة ضوء مبهر، أربك آلاته، وجعله يسقط متدحرجا على الصخور، حيث هاجمه ثلاثة لهم هيئة البشر، ولا يزيد طول الواحد منهم على طوله هو، في حركاته أشبه بحركات القوارض، منها بحركات البشر، وعندما وجدوه ساكنا، أحاطوا به في حذر، بعباءاتهم الطويلة، وعيونهم الصفراء المحمّرة، ولغتهم الأشبه بحشرجة عجيبة مخيفة.

واسترجعت آلات ( آرتو ) أقوال علماء الأجناس ، عن هؤلاء ...

لقد كانوا يومًا من البشر ، ثم لم يعودوا كذلك ..
وبسرعة ، التف عدد كبير من أشباه البشر هؤلاء ، حول
( آرتو ) ، وتعاونوا على حمله ، ونقله إلى زحًافة كبيرة ، ترتفع
عن الأرض بارتفاع قامة واحد منهم ، وقد تهشمت أطرافها ،
وبليت ، من شدة قدمها ، وكثرة ما عانته ، وقام أحدهم بوضع
فوهة أنبوب ضخم عند جسد ( آرتو ) ، الذي امتصته قوة
هائلة داخل الأنبوب ، كما لو كان حبة بازلاء صغيرة ، إلى داخل

### ٣ \_ الجبابرة ..

التف أعضاء المجلس الإمبراطورى الثانية ، حول مائدة الاجتماعات اللامعة ، ووقف الحرَّ اس الضخام على باب الحجرة الفسيحة ، التي تسبح في أضواء خافتة ، تنبعث من مائدة الاجتماعات نفسها ، ومن الجدران المحيطة بها ، في حين جلس الجنرال (تاج) على رأس المائدة ..

كان أكبر المجموعة عمرًا ، وأكثرها نفوذًا وثروة ، وكان يبدو \_ كعادته \_ رشيقًا ، أنيقًا ، ناعمًا ، كثعبان أرقط سام ، ولقد بدأ هو الحديث بقوله :

- لن يهدأ لى بال ، حتى نقضى على هؤلاء الثوار قضاء مبرمًا ، فوجودهم يحنق سمو الإمبراطور غاية الحنق ، خاصة وهم يمتلكون الآن جيشًا صغيرًا ، من المعدَّات الحربية ومركبات الفضاء ، والملاحين المدرَّبين ، مما يجعلهم بمثابة طعنة ، في قلب الإمبراطورية .

نهض رجل، يحمل وجهه أثر جرح عميق، لم تنجح جراحات التجميل في إخفائه، وقال : الرحافة ، حيث وجد ( آرتو ) نفسه وسط دستة من الآليين ، من ذوى الأشكال والأحجام المختلفة ، وكلهم أسرى في قلب الرحافة ، التي امتطاها أشباه البشر ، وانطلقوا بها مبتعدين .. وفجأة سمع ( آرتو ) صوئا محببًا إلى آلاته ، يقول : \_\_\_ ( ارتوديتو ) .. أهو أنت ؟.. نعم .. هو أنت

وتعانق ( آرتو ) مع ( تريبيو ) ، وتناهت إلى مسامعهما اصوات تحركات الزخافة ، وهي تنطلق في بحر الرمال .. وشعرت آلانهما بالحطر .. الحطر البالغ .

\*\*\*

44

SERVICE SUCCESSION OF THE PERSON OF THE PERS

WELLS TO BE RESIDENT OF THE PERSON.

- ربّما كانوا يشكّلون خطورة على أسطولك الفضائى يا جنرال ( تاج ) ، ولكن ليس على هذه المحطة الحربية ، وعلى أية حال ، فأنا واثق من أن ( دون قادر ) يدرك ما يواجهه ، والوسيلة الوحيدة لإيقاف هذا التمرّد ، هى القضاء على الثوّار في معاقلهم ، حيث يدرّبون طياريهم ، ويصلحون معدّاتهم .

\_ إننى اختلف معك في هذا ، فأنا أعتقد أن السبب الرئيسي لبناء هذه المحطة ، هو فرض نفوذ الإمبراطور وسيطرته و ...

قاطعه فجأة صوت الباب يُفتح ، والحرَّاس يقفون فى انتباه ، فالتفت مع الباقين إلى الباب ، ورأوا الحاكم (تاركن) ، بوجهه الشبيه بالصقر ، وبصحبته (دون فادر) ، يدلفان إلى المكان ، ثم يتجه (تاركن) إلى رأس المائدة ، ويقف إلى جواره (قادر) ، ويقول الأخير في صوته البارد المخيف :

- لم يعد لوجودكم ضرورة أيها السادة .. لقد أصدر الإمبراطور أوامره ، بحل مجلس النبلاء ، وبهذا ينتهى آخر أثر للجمهورية القديمة .

هوى القول كالصفعة ، على وجوه النبلاء الثانية ، وارتسم على وجوههم مز يج عجيب من الدهشة و الاستنكار و الصدمة ، قبل أن يهتف ( تاج ) :

\_ كيف يمكن للإمبراطور أن ...

قاطعه ( فادر ) في صرامة :

- إنه إجراء مؤقّت ، بسبب الظروف الطارئة ، التي تمرّ بها الإمبراطورية ، ولقد انتقلت سلطاتكم إلى حكّام المقاطعات ، وسيعاونهم الأسطول الإمبراطوري في فرض نفوذهم ، على المقاطعات البعيدة .

قال ( تاج ) معترضًا : ـ وماذا عن الثوَّار ؟ أجابه الحاكم ( تاركن ) :

- جتى ولو جمعوا كل المعلومات عن هذه المحطة ، وتصميماتها الفنية ، فلن يجدوا فيها نقطة ضعف واحدة ، يمكنهم استغلالها ، هذا مع استحالة حصولهم على مثل هذه البيانات ، ما يجعل أى هجوم منهم على هذه المحطة ، أشبه بالانتحار ، فلقد أصبحت هذه المحطة رمزًا للقوة في المجرّة كلها .

هوى ( قادر ) بقبضته الحديدية على المائدة ، وهو يقول :

\_ لا تتباهى كثيرًا بهذا الرعب التكنولوچى ، فما زالت هناك قوة ، لن ينجح شخص واحد فى التغلّب عليها .. قوة الطبيعة .

قال ( تاج ) في حدة :

\_ لا تحاول إرهابنا بذلك السحر الأسود ، الذى مازلت تعتنقه ، والذى لم ينجح بعد فى استرجاعك للشريط الضائع ، أو كشفك معقل الثوار .

التفت إليه ( قادر ) في حركة سريعة عنيفة ، وانقضت يده الحديدية على عنق ( تاج ) ، وأطبقت عليه في قوة ، حتى استحال وجه ( تاج ) إلى لون أزرق، ، و ( قادر ) يقول في صرامة :

\_ يبدو أن ثقتك بى قد اهترَّت كثيرًا يا عزيزى ( تاج ) .. أليس كذلك ؟..

\_ أليس كذلك يا ( تاج ) ؟

نهض ( تاركن ) من مقعده في توتر ، وقال :

\_ اتركه يا ( قادر ) .. لا ينبغى أن نختلف فيما بيننا . أَلَقى عليه ( قادر ) نظرة باردة ، ثم أُلقى ( تاج ) على كرسيه ، فسقط عليه هذا الأخير يلهث ، ويمسك عنقه في ألم ،

في حين أكمل ( تاركن ) ، موجّها حديثه إلى باقي النبلاء ، ومحاولًا تهدئة الموقف .

\_ لقد وعد ( دون قادر ) بإخبارنا عن موقع الثوَّار ، بعد تدشين هذه المحطة ، لنعمل جميعًا على سحقهم . والتقط نفسًا عميقًا ، ثم استطرد :

ــ سحقهم عن آخرهم ..

\* \* \*

كان المكان داخل زخّافة الرمال قذرًا ، تفوح فيه رائحة زيوت التشحيم الحيرقة ، بالإضافة إلى ضيقه البالغ ، الذى أجبر ( ترييو ) على الوقوف منتصبًا ، خشية الاصطدام بالحائط ، أو بالأشخاص الآليين الآخرين ، في حين أغلق ( آرتو ) كل أجهزة الاتصال لديه ، حتى لا يسمع شكوى ( ترييو ) المستمرة ، ولبريخ نفسه من إجابته ، واكتفى بالوقوف صامتًا ، دون أدنى حركة ، وسط قطع الحردة ، بعد أن عرف من زملائه الآليين طبيعة سجانيه ، الذين يُطلق عليهم اسم ( الحاوا ) ، ويقطنون ذلك المكان النائي في عزلة تامة ، داخل عباءاتهم الثقيلة ، وخلف أقنعة الرمال القبيحة ، ويعيشون على سرقة الآلات ، ومحاولة إصلاح التالف منها ويعها ..

وتوقّفت المركبة فجأة ، فأعاد (آرتو) تشغيل أجهزته ، ورأى (الجاوا) يفتحون المركبة ، وبأيديهم أسلحتهم ، ثم يدفعون الآليين خارجًا ، في صف طويل ، ووجد (ترييو) نفسه يقف وسط الرمال ، في ضوء النهار المبهر ، أمام عدة قباب ذات مداخن بدائية ، توحى بوجود من يقطنها من البشر ، فراوده الأمل في أن يعود إلى خدمة بشر ، بدلًا من أن يصهره فراوا ) ..

ثم أطلق ( آرتو ) صفيرًا ، وهو يشير إلى اثنين من البشر ، غادرا القباب ..

كان أحدهما هو (أوين لارس) بقامته الممشوقة ، وبشرته التى لؤحتها الشمس ، في حين كان الآخر هو (لوك) ، الذي بدا \_ بالرغم من سنوات عمره العشرين \_ منحنيا ، مكتب الوجه ، مشغول الذهن بذلك الحديث ، الذي دار بينه وبين (بيجز) ، في حين راح (أوين) يتحدّث مع (الجاوا) بلغة غريبة ، ثم راح يستعرض الأشخاص الآلين ، حتى انتقى واحدًا صغير الحجم ، في مثل قامة (آرتو) ، ولكنه مخصص واحدًا صغير الحجم ، في مثل قامة (آرتو) ، ولكنه مخصص للعمل في المزارع ، فدفع (الجاوا) ذلك الشخص الآلين ، حتى التقى الصف ، في حين واصل (أوين) استعراضه للآلين ، حتى الصف ، في حين واصل (أوين) استعراضه للآلين ، حتى

توقّف أمام (تريبيو)، وتأمّل قامته الطويلة، ولونه البرونزى، ثم سأله:

\_ ما تخصصك ؟

أجابه ( ترييو ) بصوته المعدني الرقيق :

اننى متخصص فى ( البروتوكول ) ، وآداب اللياقة
 والتعامل .

لؤح ( أوين ) بكفه ، وقال :

ومن يرغب في آلي يجيد ( البروتوكول ) ؟
 قال ( ترييو ) في هدوء :

- أنت على حق ياسيّدى .. فى بلد له مثل هذا المناخ ، لا توجد أدنى حاجة إلى ( البروتوكول ) أو اللياقة ، ولكن هذا ليس تخصّصى الوحيد ، فبرنامجى يحوى أكثر من ثلاثين وظيفة ، تتطلّب فقط ...

قاطعه ( أوين ) في ضجر :

- أريد آليًا يعرف اللغة المشتركة للآلييين ، المختصين بأجهزة التبخير .

قال (ترييو):

ــ هذه إحدى وظائفي ياسيَّدى .

هزّ ( أوين ) رأسه فى ارتياح ، والتفت إلى ( لوك ) ، قائلًا :

\_ خد هذا الآلى مع الآخر إلى المخزن ، واعمل على تنظيفهما ، قبل حلول المساء .

سار (تريبيو) والآلى الآخر خلف (لوك) ، فى حين انهمك (أوين) فى مساومة أحد (الجاوا) على سعرهما ، وراح باق (الجاوا) يعيدون الآليين إلى الزَّافة ..

وفجأة ارتفع صفير كالأنين ، والتفت (لوك) خلفه ، فرأى (أرتو) يغادر الصف ، ويسير خلفه ، و (الجاوا) ينعونه بالقوة ، ثم ارتفع صوت أشبه بفرقعة عنيفة ، وانفجر رأس الشخص الآلى الزراعى ، الذى كان يصحب (ترييو) ، وراحت أجزاؤه تتناثر فى الهواء ، وتسقط على الرمال ، فصاح (لوك) :

\_ لقد انفجر الآلي الزراعي ياعماه .

التفت (أوين) إلى (الجاوا)، وهتف في غضب: ـــ ما هذه الحردة، التي تبيعونني إياها ؟

تعالى صياحه وصياح ( الجاوا ) ، فى نقاش حاد ، فى حين عاد ( آرتو ) يطلق صفيره الشبيه بالأنين ، فانحنى ( تريبيو ) على أذن ( لوك ) ، وقال :

\_ لو أردت رأيي ياسيّدى ، فـ ( آرتو ) هذا آلى ممتاز ، ولا ينبغى أن تفوتك فرصة اقتنائه ، وهم يجهلون إمكاناته الحقيقية ، ولو أنك فقط أزلت هذا الغبار ، الذي يغطى جسده ، لبدت لك روعته .

لم يحتج ( لوك ) لأكثر من هذا ، كي يتخذ قراره ، فقال لعمه :

- لا تجادهم كثيرًا يا عمّاه .. يمكننا أن نستبدل هذا بالآلى المحطّم .

قالها وهو يشير إلى (آرتو) ، فأسرع (الجاوا) يوافقون ، تجنبًا لغضب (أوين) وعداوته ، ثم لم يلبث الأمر أن انتهى ، فنقدهم (أوين) الثمن ، وعاد مع (لوك) و (آرتو) و (ترييو) إلى مسكنه ..

وفى حذر ، انحنى ( تريبيو ) على ( آرتو ) ، وقال : ـــ تذكّر أننى أنا الذى أفسد الآلى الزراعى . . ومن أجلك .

أطلق (آرتو) صفيرًا خافتًا ، ثم لاذ بعدها بالصمت ، حتى دخل مع زميله خلف (لوك) ، إلى مخزن يمتلئ بالآلات الزراعية القديمة ، وراق الهدوء داخله للآليين كثيرًا ، ورأى (ترييو) فى وسط المخزن حوضًا كبيرًا، تنبعث منه رائحة مثيرة، جعلته يتجه إليه بسرعة، فابتسم (لوك)، وقال:

- نعم.. هذا حوض التشحيم.. أعلم أنك تحتاج إلى أسبوع كامل داخله، ولكن يجب أن تكتفى ببضع ساعات. ثم التفت إلى (آرتو)، الذى اتجه إليه، وفتح بابا فى صدره، وكأنما يريد ما بداخله، فاستطرد (لوك):

- أما أنت، فلست أدرى كيف أمكنك احتمال هذه الحالة وحتى الآن. إنك تحتاج إلى شحنك بالطاقة.

أطلق (آرتو) صفيرًا ، والتقط كابل الشحن من وحدة الطاقة ، وثبته في صدره ، في حين القي (تريبيو) نفسه داخل حوض التشحيم ، وشغل (لوك) نفسه بعدد من الأعمال ، واح يؤديها بلا مبالاة ، وذهنه مشغول بحديثه السابق مع زميله (بيجز) ، حتى وجد نفسه يقول بصوت مسموع :

- لا فائدة .. سأظلَ مقيدًا إلى هذه المزرعة اللعينة ، و ( بيجز ) يقاتل إلى جوار الثوار ، ضد الإمبراطورية . انتبه ( ترييو ) إلى حديثه ، فغادر حوض التشحيم ، وجسده البرونزى يبرق في شدة ، وقال : - هل يمكننى مساعدتك ياسيّدى ؟



وفی حین ، انحنی ( تربیو ) علی ( آرتو ) ، وقال : \_ تذکّر أننی أنا الذی أفسد الآلی الزراعی .. ومن أجلك ..

التفت إليه ( لوك ) ، وقال : \_ لست أعتقد هذا . ليس قبل أن يسمح لي عمى

> بالخروج من كومة الرمال هذه . وابتسم ابتسامة باهتة ، واستطرد :

\_ ثم لا داعی لمناداتی بلقب سیدی .. اسمی ( لوك ) قط

قال (ترييو):

\_ وأنا (سى تريبو)، متخصص فى العلاقات الإنسانية، وهذا زميلى (آرتو ديتو).

قال (لوك) ، وهو يفصل كابل الشحن عن صدر (آرتو):

\_ اهلا بكما هنا .

انتبه فجأة إلى شيء غريب في صدر (آرتو)، فانحنى يفحصه في اهتمام، ثم نهض يحضر بعض أدواته، وراح يعمل بها، داخل تجويف صدر (آرتو)، وهو يقول:

\_ يبدو أنكما قد واجهتما أحداثًا كثيرة ، فلقد وجدت هنا بعض المواد الكربونية ، التي لم يسبق لى رؤيتها من قبل .

فال (تربيو):

- لو عرفت الحقيقة لأدهشك أننا ما زلنا نعمل يا سيَّدى ، فلقد اشتركنا مع التوّار ضد الإمبراطورية ، ونحن الآن لاجنان .

هتف ( لوك ) :

- لاجنان ۱۲.. إذن فلقد رأيت معركة حقيقية في السماء .. هنا يا ( تريبيو ) ، أخبرنى بكل ما حدث .

أجابه ( تريييو ) :

\_ لقد شاركت في الكثير من المعارك ياسيّدي ، ولكن ليس بشكل مباشر ، متخصّص هو ..

قاطعه ( لوك ) بخيبة أمل :

ــ أسنعود إلى هذا ثانية ؟

ثم استدار یواصل عمله فی صدر (آرتو) ، وهو یقول : ـ هناك شيء محشور بداخلك ، ولكنني لست أدرى ما

راح يضغط بآلته على هذا الشيء في قوة ، حتى انبعثت منه قرقعة قوية ، جعلت ( لوك ) يتراجع في حركة حادة ، في حين توهج صدر ( آرتو ) في قوة ، ثم تكاثف هذا الوهج ، وتشكّل في سرعة على هيئة صورة هولوجرافية ، ذات ثلاثة أبعاد ، ترتفع حوالي ربع المتر ..

وكانت صورة جميلة بحق ، لفتاة فاتنة ، صحبها صوت رقيق ، يقول :

\_ ( أوبى \_ وان \_ كنوبى ) .. ساعدلى .. أنت الأمل الوحيد الباقى لى .

كانت الدهشة الأعظم من نصيب ( ترييو ) ، الذى من نصيب ( ترييو ) ، الذى من نصيب ( ترييو ) ، الذى من نصيب ( ترييو )

\_ من أين أتيت بهذه الصورة يا (آرتو) ؟ .
راح (آرتو) يطلق صفيره ، الذي ترجمه (ترييو) على الفور إلى (لوك) ، الذي استمع إليه في لهفة شديدة ، والآلي بقد الدندة ، والآلي بقد الدندة ،

ــ یدّعی (آرتو) أنه مجرَّد شریط قدیم ، کان محفوظًا فی ذاکرته ، ولا ینبغی أن نعیره اهتهامًا .

لم يرق هذا الجواب لـ (لوك)، في حين استطرد (تريبو):

\_ يخيّل إلى أنها صورة لشخصية مهمة ، كانت ضمن ركاب السفينة ، التي دمّرها الإمبراطوريون .

التفت ( لوك ) إلى ( آرتو ) ، وسأله :

\_ هل توجد بقية لهذا التسجيل ؟.. أراهن أنه توجد له بقية .. هيا .. أسمعنى إياها .

أطلق (آرتو) صفيرًا عصبيًّا، وهو يتراجع، فقال (ترييو):

\_ ما هذا السلوك يا ( آرتو ) ؟.. السيّد ( لوك ) هو سيّدنا الجديد ، ولابد لنا من طاعته .

كان يخشى فى الواقع أن يغضب ( لوك ) ، فيعيدهما مرة أخرى إلى قبيلة ( الجاوا ) ، ويبدو أن ( آرتو ) قد أدرك سر قلق زميله ، فقد أطلق صفيرًا متردّدًا هذه المرة ، فسأل ( لوك ) ( تريبو ) فى اهتمام :

\_ ماذا يقول هذه ألمرة ؟

أجابه ( تريبيو ) :

\_ يقول إن هذه الرسالة موجّهة إلى ( أوبى وان كنوبى ) ، وهو شخص يعيش على هذا الكوكب ، وما سمعناه هو جزء من هذه الرسالة الحاصة .. وهذا يدهشنى شخصيًا ، فلقد كان سيّدنا السابق هو كابتن ( كولتن ) ، ولم يسبق لى أن سمعت اسم ( أوبى وان كنوبى ) هذا ، ولكن بعد كل ما مرّ بنا من أجداث ، لن أسبعد أبدًا أن تصاب أجهزة ( آرتو ) بخلل ما . قالها وهو يرمق ( آرتو ) بنظرة تحذير ، لم ينتبه إليها ( لوك ) ، الذى غمغم فى تفكير :

( أوبى وان كنوبى ) !! يبدو لى أننى قد سمعت هذا
 الاسم قبلا .

ثم تهللت أساريره ، وهو يهتف :

\_ ربما يعنى الكهل ( بن كنوبي ) .

سأله ( ترييو ) في دهشة :

- أتعنى أنه هناك شخص يحمل هذا الاسم بالفعل ؟ قال ( لوك ) :

- ليس تمامًا ، لم أسمع أبدًا باسم ( أوبى وان ) هذا ، ولكن العجوز ( بن ) يعيش هنا ، بالقرب من حدود بحر الرمال الغربى ، وهو راهب عجوز ، يقول عنه عمى ( أوين ) وأصحابه أنه ساحر ، ولكنه \_ بحدود علمى \_ لم يمتلك أبدًا شخصًا آليًا .

تطلّع مرة أخرى إلى الصورة الهولوجرافية ، التي تنبعث من ( آرتو ) وتابع :

ــ يبدو لى أن هذه الفتاة تواجه مشكلة ما ، وينبغى أن نستمع إلى باق رسالتها .

فى هذه المرة لم يتراجع (آرتو)، عندما اقترب منه (لوك)، ولكنه أطلق صفيرًا طويلًا، ترجمه (ترييو)، قائلًا:

\_ يقول ( آرتو ) إنه عليك أن تفتح قفلًا خاصًا داخله ، لا يمكنه هو التحكّم فيه ذاتيًا ؛ لتسمع باق الرسالة .

تطلّع ( لوك ) داخل صدر ( آرتو ) ، ثم اختار آلة مناسبة ، وراح يعمل بها فی صدر ( آرتو ) ..

وفجأة اختفت الصورة تمامًا ..

وانتظر ( لوك ) بضع دقائق ، ثم قال في توتر :

\_ حسنا .. أين الرسالة ؟

أطلق (آرتو) صفيرًا هادئًا ، فقال (تريبيو) في تردَد : ــــ إنه يسأل : أية رسالة ؟

هتف ( لوك ) في غضب :

- أية رسالة ١٤. ما الذى تعنيه بهذا السؤال السخيف ٢. الرسالة التي سمعنا جزءًا منها الآن ، والتي تختزنها في ذاكرتك الصدئة أيها العنيد المكابر .

اکتفی ( آرتو ) باطلاق نغمات ناعمة ، فی حین قال ر تریبو ) فی تردد وقلق :

ـــ معذرة يا سيّدى .. ولكن يبدو أن جزء الطاعة داخله لم يعد يعمل .

بدا الغضب على وجه ( لوك ) ، وهمّ بقول شيء ما ، عندما ارتفع صوت امرأة من الطابق السفلي ، تقول :

#### ٤ \_ الرمال ...

وقفت العمة (بيرو) في المطبخ ، تعدّ طبقًا مثلجًا كبيرًا ، له لون أزرق باهت ، عندما تناهى إلى مسامعها ذلك الحديث التقليدي ، بين (لوك) وزوجها (أوين) ، حول رغبة الأول في الالتحاق بأكاديمية الفضاء ، فتنهّدت في أسف ، فهي تعلم أن (لوك) لم يتقبّل أبدًا وجوده في المزرعة ، وأسرعت تعود إلى حجرة الطعام ، وتضع أمامهما طبق الحلوى ؛ ليغيّرا الحديث ..

ولقد نجحت في هذا ..

لقد شغلتهما الحلوى اللذيذة عن نقاشهما بالفعل ، ثم قال ( لوك ) :

\_ يبدو لى يا عمى (أوين) أن الآلى (آرتو) هذا مسروق.

صبُ ( أوين ) لنفسه كوبًا من اللبن ، وقال : \_ ( الجاوا ) لا يسرقون .. إنهم فقط يلتقطون ما يعثرون عليه فى الصحراء ، وهم يخشون العقاب كثيرًا . - أين أنت يا ( لوك ) ؟.. العشاء جاهز . أجابها ( لوك ) :

\_ سآتى حالًا يا عمتى (بيرو) .

ثم التفت إلى ( تريبيو ) ، وقال في حزم :

سأعود بعد قليل .. حاول أن تقنع هذا العنيد بالتخلَى
 عن مكابرته .

لم یکد ( لوك ) یغادر المخزن ، حتى التفت ( تریبیو ) إلی صاحبه ، وقال :

- أدر هذا الشريط بالله عليك ، وإلا بحث هو عن وسيلة إدارته بنفسه ، ثما قد يعرض أجهزتك للتلف .

ولكن ( آرتو ) بقى على عناده ..

كان يعلم أن ما يحمله قد يغيّر وجه هذا الكوكب .. بل وجه الكون كله .

\* \* \*

وارتشف رشفة من كوب اللبن ، قبل أن يستطرد : - ولكن لماذا تعتقد أنه مسروق ؟ أجابه ( لوك ) :

- لأنه سليم تمامًا ، وليس مثل الآليين ، الذين يبيعهم ( الجاوا ) عاده ، ثم إنه يشير إلى شخص يُدعى ( أوبى وان كنوبى ) .

سعل ( أوين ) في شدة ، عندما بلغ ( لوك ) هذه النقطة ، ولكنه لم ينبس ببنت شفة ، فتابع ( لوك ) :

- ربما يقصد ( بن ) العجوز - صحيح أن الاسم الأوّل يختلف ، ولكن اللقب متشابه .

بقى (أوين) على صمته، فواصل (لوك):

- هل تعرف شخصًا آخر ، يحمل نفس الاسم يا عمّاد ؟ أجابه ( أوين ) في عصبية :

- لا تذكر هذا الاسم أبدًا .. إنه لا يجلب سوى المتاعب .. ابق بعيدًا عن هذا الساحر العجوز .

أسرعت العمة ( بيرو ) تقول :

\_ اهدأ يا ( أوين ) . ولكنه تابع في ثورة :

\_ هذا الأمر شديد الخطورة .. لقد سبق أن أخبرتك أن ركنوبى ) هذا عجوز مجنون ، وخطر على كل من يعرفه ، ولا يهمنى لو كان هذا الآلى ملكه ، أو ملك أى كائن كان .. لقد دفعت ثمنًا باهظًا له ، وهو ملكنا الآن ، ولن أعود إلى هذا الحديث أبدًا .

ولكن ( لوك ) سأله في عناد .

\_ ولكن ماذا لو أنه ملك لشخص آخر ، وأن هذا الـ ( أوبى وان ) يبحث عنه ؟

هزّ ( أوين ) رأسه في أسف ، وقال :

ے لم یعد هناك و جود لـ ( أوبى وان ) .. لقد مات فى نفس الوقت ، الذى مات فيه والدك .

تملُّك الانفعال ( لوك ) ، على الرغم من صوته الحافت ، وهو يقول :

\_ إذن فقد كان هناك رجل يحمل هذا الاسم بالفعل . أعاد هذا القول إلى (أوين) غضبه ، فقال في حدة : \_ قلت لك انس هذا الأمر تمامًا ، وعليك أن تعدّ هذين الآلين للعمل في الصباح . . هل تفهم ؟ . . لقد دفعنا مدخراتنا كلها ثمنًا لهما ، ولو لا اقتراب موسم الحصاد ما ابتعتهما . . حاول أن تتذكّر هذا دائمًا .

\_ ليس إلى أى مكان .

ران الصمت الثقيل على حجرة الطعام ، بعد انصراف ( لوك ) ، ثم قالت العمة ( بيرو ) :

\_ لا يمكنك أن تستبقى هذا الفتى إلى الأبد . . لقد التحق معظم أصدقائه بأعمال خارجية ، وأنت تدرك رغبته الشديدة ، في الالتحاق بالأكاديمية .

أجابها (أوين):

\_ سأحاول تحقيق رغبته في عام قادم ، عندما يكون لدينا المال الكافي .

قالت في حدة:

- ( لوك ) ليس مزارعًا بطبعه ، ولن يصبح كذلك مهما فعلت .. إنه في الواقع يُشبه أباه .

قال (أوين) بكل القلق الكامن في أعماقه:

\_ هذا ما كنت أخشاه ..

أما ( لوك ) ، فقد غادر المكان متجهًا إلى المخزن ، وتوقّف قليلًا يراقب غروب، شمسي (تاتوين)، واحدة تلو الأخرى ، خلف الكثبان البعيدة ، والرمال المتوهِّجة بلون برتقالي بديع مع الغروب ، ثم تابع طريقه إلى المخزن ، وهناك توقّف في دهشة ، وهو يبحث عن ( ارتو ) و ( تريبيو ) ، وهتف:

قال (لوك):

- حسنًا يا عماه ، ما داما سيفيدانك إلى هذا الحد ، فسأقدّم أوراق إلى أكاديمية الفضاء في العام القادم .

ارتسمت تكشيرة كبيرة على وجه (أوين) ، ونظر إلى طبق الطعام في صمت ، فاستطرد ( لوك ) :

\_ إنك تمتلك عددًا كافيًا من الآليين الآن ، وحالتهم جيّدة

قاطعه ( أوين ) مزمجرًا :

\_ الآليون لا يمكنهم أن يحلوا محل البشر بالكامل .. إنني أحتاج إليك في موسم الحصاد ، ولدينا الفرصة لتحقيق ثروة عظيمة هذه المرة ، وفيما بعد يمكننا استئجار بعض البشر .. اصبر يا ( لوك ) .. اصبر وسيتحقّق لك ما تريد .

نهض ( لوله ) ، دون أن يكمل طعامه ، وهو يقول : \_ هذا ما سمعته منك في العام الماضي ، عندما سافر ( بيجز ) .

> انزعجت عمته ، وهتفت به : - إلى أين يا ( لوك ) ؟ أجابها وهو يغادر الحجرة:

\_ أين أنتها ؟

برز ( تريبيو ) من خلف طائرة ( لوك ) الصغيرة ، فسأله ( لوك ) :

ــ لماذا تختبئ عندك ؟.. وأين ( آرتو ) ؟

بدا ( ترييو ) شديد الذعر والياس ، وهو يقول :

- أنا لم أفعل شيئا .. أرجوك لا تعاقبني .. لقد حاولت منعه ، ولكنه لم يستجب .. لا ريب أن خللا قد أصاب أجهزته .. لقد تحدّث عن مهمة لابد له من إنجازها ، ثم ..

قاطعه ( لوك ) في سرعة :

ــ أتعنى أنه قد ذهب ؟

أجابه ( تريبيو ) :

- نعم ياسيدى .. لقد رحل .

شعر (لوك) بالتوتر ، وهو يتصوَّر موقف عمه ، الذي انفق آخر مدخراته في شراء هذين الآلين ، ثم اندفع إلى الخارج بحثًا عن (آرتو) ، وهو يتساءل عن الأسباب ، التي دعته للهرب هكذا ، واعتلى تبة قريبة ، ووضع منظاره على عينيه ، وراح يبحث عن شيء معدلى ، له ثلاثة أرجل ، وقد أصاب الجنون عقله الآلى ، ثم لم يلبث أن غمغم في حنق :

\_ لا يوجد أدلى أثر له .. سيقتلني عمى حتمًا ، إذا ما عرف هذا .

> قال (تريبيو) الواقف إلى جواره: \_ ألا يمكننا أن نبحث عنه ؟

تلفُّت ( لوك ) حوله مرة أخرى ، وقال :

\_ ليس قبل الصباح ، فالابتعاد شديد الخطورة في الليل .. ليس بسبب ( الجاوا ) ، وإنما بسبب صكان الرمال المتوحشين .. يا إلهي ا.. لقد وضعني ( آرتو ) هذا في موقف شديد الحرج .

غمغم (ترييو):

\_ هذا تخصصه ، الذي يبرع فيه .

ولكن أعماقه الآلية كانت تعلم أن ( آرتو ) يقوم بمهمة خطيرة هذه المرة ..

مهمة عمره كله ..

\* \* \*

لم يكد ينبلج الصباح ، حتى راح (أوين) يهتف : — (لوك) .. (لوك) .. أين يمكن أن يكون هذا الفتى ؟.. لا أثر له في المنزل أو المخزن !! الأبيض ، من قارب النجاة الضائع وسط الصحراء ، وقال لزملائه خارجه :

لا يوجد أى شيء .. لا شرائط ولا أحد أيضا .

التفت جندى آخر إلى الضابط الواقف بعيدًا ، وهتف :

 انه قارب النجاة ، الذي غادر سفينة الثوار ياسيدى ،
ولكنه خال تمامًا .

علَّق الضابط قائلًا:

\_ ولكنه هبط واستقرّ على الرمال في سلام ، وهذا يعنى أنه كان هناك من يقوده .

جذب شيء ما انتباهه في شدة ، فانحنى يلتقطه من بين الرمال ، وتفحّصه قائلًا :

\_ هذه قطعة من جسد شخص آلي .

و تطلّع مرة أخرى إلى بحر الرمال ، الممتدّ إلى مالا نهاية ، واستطرد : ١

\_ حسنًا .. سنرى .

وبدت لهجته مخيفة ..

\* \* \*

انطلق ( لوك ) بسيارته الطائرة فوق الرمال ، في سرعة

دخل إلى المطبخ ، حيث انهمكت العمة ( بيرو ) في تحضير الإفطار ، وسألها في غضب :

- هل رأيت ( لوك ) هذا الصباح ؟ أجابته :

- نعم . لقد أخبرنى أن لديه ما يفعله بالخارج ، قبل أن يذهب إلى المزرعة ، ولهذا انصرف مبكرًا .

قال مستنكرًا:

- قبل أن يتناول طعام الإفطار ؟!.. وهل اصطحب الآليين الجديدين معه ؟

أجابته في ضجر :

- يبدو هذا ، فقد رأيت أحدهما يسير إلى جواره . تطلّع (أوين) إلى الصحراء الممتدة أمامه ، وقال في حنق : - وهل سأنتظر طويلا ؟

لم يتلقّ من زوجته جوابًا هذه المرة ، ولم يكن يعلم أن انتظاره سيطول هذه المرة ..

سيطول كثيرًا جدًّا ...

\* \* \*

أخرج الجندى الإمبراطورى وجهه ، ذا القناع المعدلى

( الجاوا ) يرتدون ثيابًا محيكة ثقيلة ، في حين يلف سكان الرمال أنفسهم بقطع من القماش والأربطة مثل المومياوات ، ثم إن ( الجاوا ) قوم جبناء ، يخشون كل شيء ، في حين لا يهاب سكان الرمال شيئًا ، وهم عدوانيون ، قساة القلوب بطبعهم ، ومن حسن حظ الجميع أنهم مجرَّد شرذمة ، تحيا على الأطراف النائية المهجورة من الصحراء ، وإلا بات الكوكب كله في خطر منهم ..

ويستخدم سكان الرمال فى تنقلاتهم حيوان ( البانتا ) ، وهو فى حجم ديناصور صغير ، له عينان صغيرتان لامعتان ، ويغطى جسده فراء كثيف ، وله صوت أشبه بفحيح الثعبان ..

ولهذا كانت سيارة (لوك) بالغة السرعة، بالنسبة

لـ ( البلنتا ) ، بالرغم من اتساع خطوة هذا الأخير ..

وفجأة رأى (لوك) (آرتو) أمامه، فأوقف سيارته الطائرة، وقفز منها، ووضع سلاحه على كتفه، وتوقّف (آرتو) فور رؤيته، فقال له (لوك):

\_ إلى أين تعتقد أنك ذاهب ؟

أما ( ترييو ) ، فاندفع يقول :

\_ ما هذا يا ( آرتو ) .؟ أنت تعلم أن السيّد ( لوك ) هو

فائقة ، ومهارة جعلته يتفادى الصخور والكثبان الرملية في يسر ، وهو يقول لـ ( تريبيو ) ، الجالس إلى جواره :

- إن ( بن كنوبى ) يعيش في هذه المنطقة ، ولكن لا أحد يعلم أين بالضبط ، وعلى أية حال ، لست أظن أن ( آرتو ) قد وصل إلى هنا ماشيًا على قدميه ، وإلا فإننا قد تجاوزناه ، دون أن ننتبه إليه وسط الرمال ، أو ...

بتر عبارته بغتة ، وأشار إلى نقطة ظهرت على شاشة الكمبيوتر ، وهو يستطرد في اهتمام :

- انظر .. ربّما كان ( آرتو ) .

زاد من سرعة الطائرة ، دون أن يدرى أنه هناك عيون عديدة تراقبه ..

عيون ليست بشرية ، ولكنها أيضًا ليست آلية ..

ولا أحد يدرى نوع هذه العيون ؛ لأن أحدًا لم يجرؤ قط على الاقتراب من أصحابها ، الذين يحملون اسم ( تاسكين أوكى ) ، ويُطلق عليهم مزارعو ( تاتوين ) اسم سكان الرمال المتوحشين ، ويعتقد بعض العلماء أنهم و ( الجاوا ) من أصل واحد ، ولكن أحد الجنسين تطور عن الآخر ، وهما يتشابهان أيضًا في ارتداء الثياب الثقيلة ، التي تقيهما أشعة الشمسين الحارقة ، أما فيما عدا ذلك ، فهما يختلفان تمامًا ..

صاحبك الحقيقى ، ولا يمكنك تركه هكذا .. والآن هيا نعود ، ولا نويد أن نسمع منك كلمة واحدة بعد هذا ، عن ( أولى ) وان كنوبى ) هذا، أو عن أية مهمة أخرى ، ولابد أن تشكر السيّد ( لوك ) ؛ لأنه لم يقم بتفتيتك إلى مليون قطعة ، و .. قاطعه ( لوك ) :

- یکفی هذا .. لقد تأخر الوقت ، هیا نعود ، قبل أن یقلق عمی ( أوین ) .

ولكن (آرتو) راح يطلق صفيرًا عصبيًّا ، ويقفز في توتر ، فسأل (لوك):

\_ ما هذا ؟

أجابه ( ترييو ) :

( آرتو ) یدعی وجود مخلوقات غریبة ، غیر مسجلة فی ذاکرته ، تقترب من الجنوب الشرق .

شك (لوك) في أن تكون هذه خدعة جديدة من (آرتو)، ولكنه اتخذ الحذر، واستعد بسلاحه، خاصة وأنه قد ابتعد داخل الصحراء، إلى مدى لم يبلغه قط، ولم يسبق له أن واجهه، وسار في حذر متفحصًا المكان، وخلفه (ترييو)، وتسلّق تلا صخريًا صغيرًا، ووضع منظاره فوق

عينيه ، وراح يديره فيما حوله ، حتى لمح واحدًا من حيوانات ( البانتا ) الضخمة ، ولكن بدون راكبه ، ثم لمح آخر على مقربة منه ، فغمغم :

\_ أين راكباهما ؟

وفجأة اعترض طريق رؤيته جسم أسود ضخم ، لم يكد يرفع منظاره عن عينيه ، ويتطلّع إليه ، حتى تراجع فى ذعر .. كان هناك عملاق أسود بالغ الضخامة ، يقف أمامه ، ويرفع فأسه إلى أعلى ..

وتراجع (ترييو) في ذعر ، فسقط وتدحرج إلى أسفل ، في حين هوى العملاق بفأسه على رأس (لوك) ، الذي حاول صد الضربة ببندقيته ، وتراجع محاولا الاحتاء ، ولكن العملاق رفع فأسه مرة أخرى ، وأطلق ضحكة رهيبة ، شعر بعدها (لوك) بدوار شديد ..

ثم سقط فاقد الوعى ..

و حمل سكّان الرمال جسد ( لوك ) ، وألقوه فوق كومة رمال قريبة ، والتفوا حول السيارة ، ينهبون ما فيها .. وفجأة ارتفع عواء رهيب من ناجية الغرب .. وتسمّر سكان الرمال في أماكنهم ..

## ه \_ أوبى وان ..

أعاد (آرتو) أجهزته كلها للعمل، وهو يتطلّع إلى الشبح، الذي بدا طويل القامة، منفرج الأسارير، لا يحمل محة شر واحدة، وهو يقترب من (لوك) الفاقد الوعى.. وإلى حد كبير، شعرت آلات (آرتو) بالارتياح..

كان القادم كهلا ، يرتدى عباءة قديمة ، فوق ثوب فضفاض ، محاط عند وسطه بأربطة من الجلد ، وعلى كتفه آلة غريبة ، ووجهه يشفّ عن طول تعرّضه لقسوة مناخ هذه المنطقة ، من حرارة شديدة ، ورطوبة وصقيع ؛ فقد غارت التجاعيد في جبهته ، وحول عينيه ، اللتين تبرقان مثل بلور فيروزى ، وانسدلت لحيته كثة بيضاء ، وهو يبتسم ابتسامة فيروزى ، ويتطلع إلى جسد (لوك) ، الملقى إلى جوار مركبة الرمال ..

وأدرك (آرتو) أن الفزع قد أصاب سكان الرمال عباً ، وأن هذا الكهل لا يضمر الأذى لأى مخلوق ، فتحرُّك فى موضعه حركة بسيطة ، جعلت الكهل يلتفت إليه ، ويقول فى صوت يحمل نبرة مرح : وارتفع العواء مرة أخرى ، فأصيب الجميع بفزع هائل ، وراحوا يمتطون حيوانات ( البانتا ) ، ويفرّون في رعب ، في حين ظلّ ( آرتو ) مختبئاً في مكمن وسط الرمال ، وقد اقتنعت دوائر منطقه الآلية بأن ما أفزع هؤلاء المتوحشين هو شيء مفترس بحق ، ومن الأفضل له أن يظلّ محتميًا بالرمال منه ، خشية ألّا يميّز بين الأجسام العضوية ، التي يمكن أن تؤكل ، وجسده هو المعدني .

ثم ارتفع صوت كوقع أقدام ، راح يتزايد تدريجيًا ، حتى ظهر من خلف التل القريب شبح متشح بالسواد ، وراح يقترب من ( لوك ) الفاقد الوعى ..

وأوقف (آرتو) آلاته كلها ، واتفقت مشاعره الآلية كلها على شعور واحد .. الرعب .

\* \* \*



فانحنى الكهل بدوره يفحص ( لوك ) ، ومسّ جبهته بأنامل حانية ، ثم أمسك معصمه ، فارتجفت جفون ( لوك ) ..

- غادر مكمنك يا صغيرى .. لا داعى للخوف . شعر (آرتو) بالارتياح لهذا الصوت ، وبدا له أن وجود أى بشر أفضل كثيرًا من البقاء محشورًا ، بين هاتين الصخرتين ، فغادر مخبأه ، ومشى تحت أشعة الشمسين إلى حيث يرقد (لوك) ، وانحنى فوقه مُطلقًا صفيرًا طويلًا ، يشفَ عن قلقه ، فانحنى الكهل بدوره يفحص (لوك) ، ومس جبهته بأنامل حانية ، ثم أمسك معصمه ، فارتجفت جفون (لوك) ، مما حدا بالكهل للابتسام ، وهو يقول :

\_ سيستعيد وعيه الآن .

فتح ( لوك ) عينيه بالفعل ، وتطلّع حوله مغمغمًا : \_ ماذا حدث ؟

ربَّت الكهل على كتفه ، وقال :

- لا تتحرَّك كثيرًا يا ولدى ، لقد واجهت موقفًا عصيبًا ، ومن حسن حظك أنك مازلت تحتفظ برأسك فوق كتفيك . تطلَّع ( لوك ) إلى الكهل لحظات في حيرة ، ثم بدا من تألَق عينيه أنه قد تعرّفه ، فهتف :

(بن كنوبى) .. كم تسعدلى رؤيتك .
 ثم تذكر موقفه ، فتلفّت حوله فى ذعر ، باحثًا عن سكّان الرمال المتوحشين ، ولكن الكهل ابتسم وسأله :

\_ أتعرفه إذن ؟

ابتسم الكهل ابتسامة عريضة ، جعلت تجاعيد وجهه تبدو أكثر عمقًا ، وهو يقول :

\_ وكيف لا أعرف نفسي يا فتى ؟

حدّق فيه ( لوك ) في ذهول ، فاستطرد الرجل :

\_ صحیح أن أحدًا لم يعد يناديني باسم ( أوبى وان ) هذا ، منذ ستوات طوال ، ولكنني أحب هذا الاسم .. أتنصور أنني لم أسمعه من قبل مولدك يا ( لوك ) .

هتف ( لوك ) :

\_ إذن فهذا الآلي ملكك بالفعل .

تطلّع ( أوبى وان ) إلى ( آرتو ) ، وأجاب في عمق : ـــ هذا هو الجزء العجيب في الأمر ، فلست أذكر أبدًا أننى امتلكت آليًا مثل هذا .

ثم بدا وكانما قد نفض الأمر كله عن عقله ، وهو يستطرد في بساطة :

\_ على أية حال ، يجب أن تبتعد عن هنا ، فسيعود سكان الرمال حتمًا ، وبأعداد كبيرة ، لسرقة سيارتك .. هيا بنا . قالها ووضع كفيه حول فمه ، والتقط نفسًا عميقًا ، ثم أطلق صيحة ..

- ما الذي أتى بك إلى أطراف الصحراء يافتى ؟.. ألا تدرك خطر التَّجوال ، في مثل هذه المناطق ، بمفردك ؟ اعتدل ( لوك ) جالسًا في مكانه ، وهو يقول ، مشيرًا إلى ( آرتو ) :

مذا الآلى الصغير ، هو الذى أتى بى إلى هنا ، فلقد بدا له أنه قد أصيب بالجنون ، وهو يصر على البحث عن صاحبه السابق ، والواقع أننى لم أر – فى عمرى كله – مثل هذا الإخلاص من آلى .. إنه يعتقد أن مالكه السابق يُدعى ( أوبى وان كنوبى ) ، وأنه لا بد له من البحث عنه .. أخبرنى يا ( بن ) .. أهذا اله ( أوبى وان ) أحد أقاربك ؟

تقطّب جبين الكهل ، وهو يقول :

- ( أولى وان كنوبى ) ؟!.. إننى لم أسمع هذا الاسم منذ زمن طويل .. طويل جدًا .

قال (لوك):

- عمى (أوين) يقول إنه قد مات.

أجابه الكهل في سرعة :

لا .. ليس بعد .

نهض ( لوك ) ، وهو يسأله في لهفة :

\_ من حسن الحظ أن دو ائرك الآلية ما زالت تعمل .. هيا نا .

حاول ( ترييو ) أن يتبع سيّده ، إلا أنه لم يستطع التحرّك في سهولة ، فلم يكن من ( لوك ) و ( أوبى وان ) إلا أن راحا يدفعانه ، ويجرّانه ، حتى أخرجاه من الفجوة الرملية ، و ( آرتو ) يراقب الموقف في صمت ، حتى رفع ( أوبى وان ) أنفه إلى أعلى ، وراح يتشمّم الهواء في عمق ، ثم قال في قلق : و فلنسرع . . إنهم عائدون .

وأسرع الجميع إلى سيارة ( لوك ) الطائرة .. وبدأت الرحلة ..

\* \* \*

لم يكن منزل (أوبى وان) سوى كهف فسيح ، يختفى عن الأنظار ، وعلى الرغم من سمة التقشف الواضحة فى حياة (أوبى وان) ، كان كهفه بسيطًا ومريحًا ، ليس للجسد فحسب ، وإنما للعقل أيضًا ، مما يعكس طبيعة صاحبه ، الذى حرص أشد الحرص ، على إخفاء آثار السيارة ، طوال الطريق إلى كهفه ، وكأنما يحيا بالحذر والحرص دائمًا ..

وعند الكهف ، قضى ( لوك ) بضع ساعات ، في إصلاح وتركيب ذراع ( ترييو ) المكسورة ، التي انخلعت من عند نفس الصيحة المخيفة ، التي سمعها ( آرتو ) من قبل ، والتي دفعت سكان الرمال للفرار ..

ثم ابتسم ( أوبى وان ) ، وقال :

ــ هيا .. سنركب سيارتك ، ونترك هذا المكان في سرعة .

ولكن (آرتو) أطلق صفيرًا أشبه بالأنين ، واندفع مبتعدا عن السيارة ، فأدرك (لوك) الأمر في سرعة ، وهتف : \_\_ أين (تريبيو) ؟.. تعال معي يا (بن).

أسرعا خلف (آرتو) ، الذى قادهما إلى حافة فجوة عسيقة ، استقر داخلها (تربيو) ، وقد الكسرت ذراعه ، والفصلت عن جسده ، فهبط (لوك) و (بن) إلى أسفل الفجوة ، وراح (لوك) يهز (تربيو) ، ويهتف باسمه عدة مرات دون جدوى ، ففتح صندوق الأزرار بصدره ، وراح يضغطها أكثر من مرة ، حتى سمع صوت آلات (تربيو) بعمل ، ورأى هذا الأخير يعتمد على ذراعه الأخرى ، وينهض واقفا ، وهو يقول :

ــ معذرة يا سيّدى .. يبدو أننى قد تعثّرت . قال ( لوك ) في ارتياح :

المفصل تمامًا \_ لحسن الحظ \_ مما جعل ( لوك ) ينجح في اعادتها إلى موضعها ، وتوصيلها بالأسلاك السليمة ، وإلا اضطر الأمر إلى إرسال ( تريبيو ) إلى واحدة من محطات الإصلاح الضخمة ..

وفى نفس الوقت ، كان (أوبى وان) يعمل فى رأس (آرتو) وصدره المفتوح ، حتى انتهى من عمله ، فاعتدل وهو يقول :

حسنًا یا صغیری .. دعنا نستمع الآن إلى ما لدیك .
 آنتبه ( لوك ) ، فأسرع یتجه إلى حیث ( أوبی وان )
 و ( آرتو ) ، وهو یقول ;

- لقد سبق لی أن رأیت جزءًا من هذه الرسالة ، و ... قبل أن یتم حدیثه ، كان ( أوبی وان ) قد ضغط زرًا من أزرار ( آرتو ) ، فتجسدت صورة الفتاة مرة أخرى ، ولكن بشكل أكثر وضوحًا وثبائا ، فانجست كلمات ( لوك ) فى حلقه ، وهو يتطلّع إلى الفتاة مبهورًا ، فى حين بدأت الرسالة تقول :

— جنرال (أوبى وان كنوبى) .. أقدّم لك نفسى ، بالنيابة عن أسرة (آلدران) العالمية ، واتحاد بعث الجمهورية

القديمة .. اسمح لى أن أقطع عليك خلوتك بالصحراء ، فقد طلب منی والدی ( بیل أورجانا ) ، نائب الملك ، ورئیس مجلس إدارة ( الدران ) أن ألجأ إليك .. منذ سنوات كنت تحارب من أجل الجمهورية القديمة ، والآن يرجوك أبي أن تنضم إلينا مرة أخرى ، في هذا الوقت الحرج ، ويطلب منك السفر إلى ( الدران ) ؛ لمقابلته .. أعتذر عن عدم حضوري بنفسى ، فقد فشلت مهمتنا ، ولهذا اضطررت لنقل الرسالة إليك بهذه الوسيلة .. هناك معلومات هامة وحيوية للغاية ، وتفيد نجاح الثورة ، وكلها مختزنة في ذاكرة الآلي ( أرتو ديتو ) ، وأبي وحده يستطيع استعادتها من ذاكرته .. أرجوك توجّه فورًا إلى ( الدران ) يا جنرال ( أوبى وان ) .. وخذ معك هذا الآلي .

توقّفت الفتاة لحظة ، ثم أضافت في سرعة وانفعال :

ر أوبى وان كنوبى ) .. ساعدنى ، فأنت أملى الوحيد .. سيأسرنى عملاء الإمبراطورية الآن ، ولكنهم لن بنجحوا في انتزاع معلومة واحدة منى .. كل المعلومات الآن في ذاكرة ( آرتو ديتو ) .. لاتخذلنا يا ( أوبى وان ) .. أرجوك .

يبقى والدك فى المزرعة ، وأن يعمل مزارعًا طيلة عمره ، ومن المؤكّد أنه يخشى معرفتك لحقيقة والدك ، حتى لا تتأثّر به ، وتترك ( أنكورهيد ) والزراعة ، كما فعل هو من قبل . قال ( لوك ) فى أسف :

أتمنى لو أننى عرفت إلى أكثر ، ولكنه مات في طفولتى .
 صمت ( لوك ) لحظات ، وقال :

\_ لقد كان قويًّا شجاعًا ، يمتلك إحساسًا غريزيًّا بالقوة الطبيعية .. وكان صديقًا عزيزًا بحق ، و ..

بتر عبارته ، وبدا لحظات كشيخ أثقل التعب كاهليه ، إلا أنه لم يلبث أن استعاد بريق عينيه في سرعة ، وقال في مرح :

— ولكنني سمعت أنك أيضًا طيار ماهر .. إن المهارة في الطيران ليست شيئًا موروثًا بالطبع ، ولكنني لست أشك في أنك قد ورثت الكثير عن والدك ، والمزنج من الدراسة والعلم أنك قد ورثت الكثير عن والدك ، والمزنج من الدراسة والعلم يصنع الكثير .. حتى البطة الصغيرة تتعلم العوم .

سأله ( لوك ) في دهشة :

ــ ما هي هذه البطة ؟ ابتسم (أونى وان) وقال :

- لا تهتم كثيرًا بهذا .. إنها طائر قديم منقرض .. المهم أنك

انتهت الرسالة عند هذا الحد ، وتلاشت صورة الفتاة ، ورفع (آرتو) رأسه إلى (أوبى وان) في أمل ، في حين شملت الدهشة (لوك) ، من قمة رأسه حتى أخمص قدميه ، فلم ينبس بنت شفة ، أما (أوبى وان) فقد ارتكن برأسه إلى حائط الكهف ، وراح يدخن شيشة بدائية ، وهو يفكّر في عمق شديد ، إلى أن أفاق (لوك) من دهشته ، فتطلّع إلى (أوبى وان) ، وهو يقول لنفسه في خفوت بالغ :

- أهذا هو الراهب العجوز ، والساحر المجنون ؟! ثم ارتفع صوته ، وهو يقول :

- جنرال ( أوبى وان كنوبى ) المحارب .. أهو أنت ؟ أجابه ( أوبى وان ) في رصانة :

- نعم یا (لوك) .. لقد كنت واحدًا من فرسان (الجیدی) .. تمامًا مثل والدك .

قال ( لوك ) في حيرة :

- ولكن عمى يقول : إن والدى كان ملَّاحًا فضائيًا . ابتسم (أوبى وان) ، وقال :

لم يكن (أوين) يوافق أبدًا على أفكار والدك ، أو فلسفته في الحياة ، فلقد ظل دائمًا يرى أنه من الأفضل أن

قد تغیرت کثیرًا ، منذ رأیتك طفلایا (لوك) ، وصرت تشبه والدك . لحظة یا فتی . لدی هناشی، ترکه لك والدك ، ولقد أردت دانمًا أن أعطیك إیاه ، ولکن عمك (أوین) كان یرفض هذا فی إصرار ، خشیة أن تتهور ، وتتبع مسار (أوبی وان) العجوز .

نهض ( أوبى وان ) ، وفتح صندوقًا كبيرًا بالحائط ، والتقط منه آلة صغيرة ، ناولها إلى ( لوك ) ، الذى راح يقلُبها في يده في حيرة ..

كانت عبارة عن قفاز صغير ، به عدة أزرار ، وخلية للطاقة ، ومثبت فيها أسطوانة معدنية ، مزيّنة بفصوص أشبه بمجوهرات صغيرة ..

وضغط (لوك) أحد الأزرار ، فانطلق من اليد شعاع أزرق ، يبلغ طوله المتر تقريبًا ، فهتف (أوبى وان) :

- احترس . إنه من القوة بحيث يمكنه أن يخترق الحائط ، أو يذيب جسد إنسان .

أعاد ( لوك ) الفناز إلى جواره ، في حين استطرد ( أوبى وان ) :

- إنه سلاح فرسان ( الجيدى ) ، الذين كانوا أعظم قوة

فى المجرة ، لأكثر من ألف جيل ، وكان الجميع يحترمهم ويُجلّهم ؛ لمحافظتهم على العدل والسلام في الجمهورية القديمة . شرد بصر ( لوك ) ، وهو يتطلّع إلى الفضاء ، ثم التفت إلى ( أوبى وان ) ، وسأله في بطء :

\_ كيف مات أبي ؟

تردّد (كنوبى ) فى الإجابة ، ثم لم يلبث أن حسم أمره ، وقال :

\_ لقد خانه أحد فرسان ( الجيدى ) وقتله .. إنه ( دارت قادر ) .. ولقد كان أحد قادر ) .. ولقد كان أحد تلامذتى الأذكياء ، ولكننى أعترف \_ للأسف \_ أننى قد فشلت فى تعليمه .

نهض من مكانه ، وراح يسير جيئة و ذهابًا في الكهف ، وهو تابع :

لقد استغل ( قادر ) تدريباته ، والقوة الكامنة في أعفاقه للشر ، ولمساعدة الأباطرة الفاسدين ، الذين تولّوا الحكم فيما بعد ، وشارك في مؤامرة شريرة للقضاء على فرسان ( الجيدى ) ، وتشتيتهم ، وبعدها لم يجد من يعارضه . وارتسم على وجهه تعبير عجيب ، وهو يستطرد :

44

الإنسان البدائي علم بوجودها ، ولكنه ظلّ يجهل كنهها وماهيتها للاين السنين ، والقلائل فقط من نجحوا في تنظيمها ، وأطلق عليهم الآخرون اسم السحرة ، والمشعوذين ، وأسماء أسوأ من هذا ، وهناك ندرة استطاعت الاستفادة من القوة ، فلم يفهمهم أحد ، وعاشوا غرباء بين الناس .

وفتح ذراعيه في الهواء ، مستطردًا :

القوة تحیط بنا جمیعًا ، و بعض الناس یؤ منون بأنها تحکم أفعالنا ، و اعتراف فرسان ( الجیدی ) بو جو د هذه القوة ، هو الذی منحهم نفو ذهم الخاص .

ثم التفت إلى حيث يقف ( لوك ) ، وأكمل في حزم : — لابد لك من أن تتعلّم التعامل مع القوة ، إذا ما أردت أن تصحيني إلى ( ألدران ) يا ( لوك ) .

فوجئ ( لوك ) بالقول ، وقال :

- (آلدران) .. ولكننى لا أعلم حتى أين (آلدران) ؟!.. هذه .. ثم إن الوقت قد تأخر ولا بدلى من العودة إلى (أنكورهيد) .

بدا وكانما قد تذكّر أمرًا ما ، وهو يلتفت بغتة إلى ( آرتو ) ، مستطردًا :

- أما بخصوص (آرتو)، فيمكنك الاحتفاظ به،

لفره كان الفرسان على خلق ، أكثر مما ينبغى ، فوثقوا فيمن حولهم ، وفى استقرار الإمبراطورية ، ولم يدركوا أن الجسد قد يكون سليمًا معافى ، ولكن الرأس يضعف ، ويستشرى فيه المرض ، حتى تمكن الإمبراطور من السيطرة على كل شيء .. وكم أتمنى الآن أن أعرف ما يهدف إليه ( قادر ) في النهاية ، فأعماقى تقول إنه يعد الأمور مخطط مبهم فظيع ، في النهاية ، فأعماقى تقول إنه يعد الأمور مخطط مبهم فظيع ، في النهاية ، فأعماق تقول الله وتحكمه قوى الشر ، ثم إن فهذا قدر من يمتلك السلطة ، وتحكمه قوى الشر ، ثم إن فهذا قدر من يمتلك السلطة ، وتحكمه قوى الشر ، ثم إن حولنا ، و ....

قاطعه ( لوك ) :

إنها المرة الثانية ، التي تذكر فيها هذه القوة الطبيعية ،
 فما هي ؟

صمت ( أولى وان ) لحظات ، ثم أجاب :

- معذرة يا فتى . أنسى أحيانًا أننى أتحدّث مع شاب من جيل آخر .

والتقط نفسًا عميقًا ، قبل أن يستطرد :

- القوة الطبيعية هي طاقة تملأ الكون من حولنا ، ولقد حاول العلماء تفسيرها بأنها تنبعث من الأجسام الحية ، وأن

وأعتقد أنه يرغب في هذا ، وسأبحث أنا عن تبرير لعمى عند عودتى ، وأرجو أن يقنعه هذا و ...

اضطر لبتر عبارته ، أمام نظرة ( أوبى وان ) ، التي تجمع ما بين الحزن والصلابة ، فقال هذا الأخير ، وصوته يحمل نفس الانفعالين :

- أنا أحتاج إلى مساعدتك يا (لوك) .. لقد صرت عجوزًا ، بالنسبة لمثل هذه المهام ، وهذه المهمة بالغة الخطورة ، ولقد سمعت ورأيت الرسالة بنفسك .

قال ( لوك ) في تردد :

- ولكننى لا أستطيع الاشتراك فى مهمة كهذه .. هناك واجب ينتظرنى .. الحصاد وغيره .. حتى ولو استطاع عمى استتجار آخرين .. إنه واجبى .

لم يقنع بكل ما نطقه لسانه ، فأضاف فى عصبية : - ثم إن هذا الأمر بعيد جدًا عن هنا ، وهو لا يخصنى . قال (أوبى وان) :

- إنك تتحدَّث كما لو كنت تتقمّص شخصية عمك . تنهّد ( لوك ) ، وقال :

- عمى ؟! .. لست أدرى كيف سأشرح له كل هذا !

أخفى ( أوبى وان ) ابتسامته ، وهو يتطلُّع إلى ( لوك ) .. كان يعرف أن قدر هذا الأخير قد تحدُّد ..

تحدّد من قبل أن يعلم حتى كيف مات أبوه .. تحدّد عندما سمع ورأى الأميرة (أورجانا) الجميلة ، وهي تتوسّل طالبة المساعدة ..

> بل ربَّما تحدَّد من قبل حتى أن يولد .. من يدرى ؟..

> > وفي حزم ، قال ( أوبي وان ) :

ــ تذكّر يا ( لوك ) أن عذاب شخص واحد ينعكس على الجميع ، فلا توجد تفرقة فى الظلم ، وما لم نتصدَ له فى الوقت المناسب ، سيعمَ الجميع ، سواء تجاهلوه أو تصدّوا له .

ران عليهما الصمت طويلا ، ثم قال ( لوك ) في خفوت : ـ أستطيع أن أصحبك إلى ( أنكورهيد ) ، ومنها يمكنك الذهاب إلى مطار ( موسى أيزلى ) ؛ لتقلع إلى حيث تشاء . أجابه ( كنوبى ) في هدوء :

\_ هذا يكفيني الآن .

مُ ابتسم ، وأردف :

\_ وبعدها افعل ما ترى أنه واجبك .

وكان كمن يقرأ لوح القدر .. قدر ( لوك ) ..

\* \* \*

كانت الزنزانة صامتة مظلمة ، صمّمت بشكل يمنح المسجون شعورًا بالعجز والضعف ..

وهذا ما شعرت به الأميرة ( ليا اورجانا ) ، وهي تجلس في الزنزانة ، التي لا يتسرُّب إليها شعاع واحد من الضوء ، عكنها من رؤية جدرانها المعدنية ، أو سقفها المرتفع .

ثم سمعت صوت الباب السميك ، ودلف الضوء إلى الزنزانة ، تصحبه ثلة من جنود الإمبراطورية ، يحملون أسلحتهم ، واصطفوا على جانبى الزنزانة ، كا لو كانوا يخشون سجينتهم الضعيفة الرقيقة ، التى أخقت هاتين الصفتين فى أعماقها ، وهى تلتصق بالحائط ، وتتطلّع إليهم فى تحدّ ، إلا أن تلك النظرة المتحدية لم تلبث أن ذابت فى أعماقها ، وتحوّلت بلك النظرة يأس ورهبة ، عندما وقع بصرها على ( دون قادر ) ، بزيه الأسود الرهيب ، وهو يقف بباب الزنزانة ، مع رجل بزيه الأسود الرهيب ، وهو يقف بباب الزنزانة ، مع رجل ضئيل الحجم ، تطل القسوة من كل ذرة فى ملامحد الباردة . . وأشار ( دون قادر ) بيده ، فدلف إلى الزنزانة آلى

عجيب ، يصدر عنه صوت أشبه بطنين سرب من النحل ، وامتلأت نفس (ليا) برعب شديد ، عندما خرجت من الآلة عدة أذرع ، لم تر لها مثيلا من قبل ، وتذكّرت ما سمعته عن آلات التعذيب ، التي تختزن في ذاكرتها المعدنية كل أنواع التعذيب الوحشي ، التي عرفها الجنس البشري ، والتي يستخدمها الإمبراطوريون في سجونهم ، ورأت (قادر) والحاكم (تاركين) يتطلعان إليها في صمت ، وكأنما يتركان لها الوقت الكافي لإدراك طبيعة هذه الآلة الجهنمية ، واستيعاب الوقت الكافي لإدراك طبيعة هذه الآلة الجهنمية ، واستيعاب هذا الكابوس البشع ، قبل أن يقول (تاركين) :

— والآن أيتها الأميرة (أورجانا) .. أين قاعدة الثؤار الرئيسية ؟

> تقدّمت الآلة نحوها فى بطء .. وانطلقت صرختها .. وكانت صرخة عداب رهيبة .. رهيبة بحق ..

\* \* \*

## ٦ \_ الأشرار ..

كانت سيارة ( لوك ) تنطلق عبر الصحراء ، عندما أشار ( أوبى وان ) إلى الجنوب الغربي ، قائلًا :

\_ انظر يا ( لوك ) .. هناك دخان .

ألقى ( لوك ) نظرة سريعة على النقطة ، التي يشير إليها ( أوبى وان ) ، وقال :

\_ لست أرى شيئا .

قال ( أوبى وان ) :

دعنا نذهب إلى هناك ، على أية حال ، فرتما وجدنا
 من يحتاج إلى مساعدتنا .

انحرف ( لوك ) بالسيارة ، إلى حيث يرى ( أوبى وان ) الدخان ، ولم يمض وقت طويل ، حتى رأى ( لوك ) الدخان الكثيف ، الذى شعر به ( أوبى وان ) من قبل ، ولم يكد يبلغ موضعه ، حتى امتلأت نفسه بالمرارة والاشمئز از ...

كانت هناك أجساد عديدة محترقة ، وإلى جوارها زخافة الرمال الضخمة ، التى يمتلكها ( الجاوا ) ، وقد بدت أشبه خوت أسود محترق ..



تقدّمت الآلة نحوها فى بطء .. وانطلقت صرختها .. وكانت صرخة عذاب رهيبة ..

- يا إلهى !!.. لو أن الإمبراطوريين قد اقتفوا آثار (أرتو) و (تريبيو) حتى هنا ، فمن المحتم أنهم قد علموا من (الجاوا) من ابتاعهما ، وهذا يقودهم إلى ...

لم يتم عبارته ، وإنما هتف :

\_ يا إلهي !!

واندفع یجری نحو سیارته الطائرة ، و ( کنوبی ) یصرخ من خلفه :

انتظر یا ( لوك ) .. هذا بالغ الخطورة .

ولكن (لوك) قفز إلى سيارته، وانطلق بها بأقصى سرعة، تاركا (كنوبى) و (تريبيو) و (آرتو) خلفه، وسط المذبحة، ولم يكد يقترب من مزرعة عمه حتى هوى قلبه بين ضلوعه، ولم يدر كيف أوقف سيارته أمام المنزل، ولا كيف قفز منها، وأسرع نحو تلك الفجوات السوداء، التي تنبعث منها الأدخنة، والتي كانت يومًا منزله.

وعجز عن الاقتراب أكثر من مرة ..

كانت الحرارة والأدخنة تمنعانه ، وتملآن عينيه بالدموع ، وهو يصرخ :

— عمى (أوين) .. عمتى (بيرو) .

وهبط الجميع من السيارة ، في موضع المذبحة ، وقال الوك ) :

- يبدو أن سكان الرمال هم الذين فعلو اهذا ، فهناك آثار لأقدام ( البانتا ) .

انحنى (كنوبى) يفحص الآثار ، ثم اعتدل قائلا : — ألم تلحظ شيئًا غريبًا ، وسط هذه الآثار ؟ أجابه (لوك) على الفور :

- بالتأكيد ، فالآثار توحى بأن ( البانتا ) يسير في أزواج ، في حين يحرص سكان الرمال دائمًا على السير في خط طولى متتابع ، حتى يعجز الناظر إليهم عن تحديد عددهم بدقة . أضاف ( كنوبى ) :

- هناك أيضًا ما أصاب الزَّخافة ، والذي يعجز همح الرمال عن فعله .. فقط جنود الإمبراطورية يمكنهم هذا . فحص ( لوك ) البقايا المتناثرة حوله ، وقال :

- إنها نفس القبيلة ، التي ابتاع منها عمى (آرتو) و ( تريبو ) ، ولكن لماذا يقتل الإمبراطوريون كل هؤلاء ؟ قبل أن يسمع جوابًا لسؤاله ، امتلأت ملامحه بالقلق ، وتابع :

انطلق نحو المخزن ، الذى يشتعل بدوره ، وما أن اقتحمه حتى وقع بصره على جسدين متفحمين ، انهارت أعصابه لرؤيتهما ، فألقى نفسه على الرمال ، ودفن وجهه فيها ، وأطلق لدموعه العنان ..

لقد أدرك الآن قضيته الحقيقية .. وأدرك الهدف ..

\* \* \*

ملانت الشاشة الهولوجرافية حائط الحجرة الواسعة كله ، وهي تحمل صورة ثلاثية الأبعاد ، لجزء صغير من المجرّة ، يحوى مليون نظام نجمى ، في وضوح شديد ، ووقف ( دون قادر ) يتطلّع إليها ، وحوله الحاكم (تاركين ) ، والأدميرال (موتى ) ، والجنوال (تاج ) ، وقد تناسى الجميع خلافاتهم ، في هذه اللحظة الحاسمة ، وقال (موتى ) :

انتهى الفحص الأخير بنجاح ، والمحطة الآن جاهزة للعمل .

تجاهل ( قادر ) هذا القول تمامًا ، وغمغم في خفوت ، وكأنما يتحدّث إلى نفسه :

- ما زالت تقاوم .. ما زالت تملك أمر نفسها .

ثم التفت إلى ( تاركين ) ، وقال :

لم ننتزع منها أية معلومة ذات أهمية ، حتى هذه اللحظة .
 أجابه ( تاركين ) :

- لست أعتقد بصلاحية تلك الوسائل، التسى تستخدمها .

قال ( قادر ) في خشونة :

- لقد أثبتت وسائلي صلاحيتها أكثر من مرة ، ولكنني أنتظر اقتراحاتك على أية حال .

قال ( تاركين ) :

- فى مثل هذا العناد ، يكون من الأفضل أن تهدّد شيئًا آخر يهمها أمره ، بدلًا من تهديدها هي .

سأله ( قادر ):

\_ ماذا تعنى ؟

أجابه ( تاركين ) :

 إننا نحتاج إلى تجربة هذه المحطة الجديدة عمليًا ، وقد يُمكننا ضرب عصفورين بحجر واحد .

ثم التفت إلى ( موتى ) ، وقال في حزم :

مر رجالك بالتصويب على هدف واحد .

واكتسى صوته بصرامة مخيفة ، وهو يستطرد : - على (آلدران) .. ولم يتردّد (موتى) في التنفيذ ..

\* \* \*

عندما قفل ( لوك ) عائدًا ، إلى حيث ترك ( كنوبى ) والآلين ، كانت سيارته تسير هذه المرة فى بطء ، وعندما أوقفها ظلَّ جالسًا داخلها ، ولم يغادرها ، فأدرك ( كنوبى ) ما حدث بنظرة واحدة إلى وجه ( لوك ) ، وقال :

— إننى أشاطرك حزنك يا ( لوك ) ، ومن المؤكّد أنك لم تكن تملك ما تفعله لهم ، فلو كنت معهم لقاسمتهم مصيرهم ، وكان الإمبراطوريون قد استعادوا ( آرتو ) .

قال (لوك) في حسم:

- سأصحبك إلى ( موسى أيزلى ) . . أريد أن أذهب معك إلى ( ألدران ) .

وشرد بصره وسط الرمال ، الممتدّة أمامه إلى ما لا نهاية . وأضاف :

ارید أن أصبح واحدًا من فرسان ( الجیدی ) مثل أبی .. أرید أن ..

ولكنه لم يستطع إتمام عبارته .. لقد احتبست الكلمات في حلقه .. وفي قلبه ...

#### \* \* \*

من السهل أن ينخدع أي قادم جديد من ميناء ( موسى أيزلى ) الفضائي ، فبالرغم من أنه يبدو صغيرًا من الخارج ، إلا أنه يمتد \_ في الواقع \_ إلى مسافة واسعة تحت مستوى الأرض ، في حين تبدو شوارعه من الخارج مزدحمة بالناس ، على عكس شوارع (أنكورهيد) ، بالرغم من الرياح الحارة ، ولكن كل مبانى ( موسى أيزلي ) مصمَّمة بحيث تتقى حرارة الشمسين الشديدة ، ومعظمها مزوّد بحوائط مزدوجة ، ينطلق داخلها تيار بارد ، على الرغم من شكلها الخارجي البدائي .. وبينا يسير (لوك) بسيارته داخل شوارع (موسى أيزلى ) ، بصحبة الآليين و (كنوبى ) ، قال هذا الأخير : هذا الميناء الجوى يضم أسوأ نوعية من البشر ، لا تجد لها مثيلًا في ( تاتوين ) كله ، وهي أفضل مكان يصلح لاختبائنا ، حتى نجد سفينة فضاء ، تنقلنا إلى ( ألدران ) .

أجاب ( لوك ) في سرعة :

لا .. لقد أتينا من الغرب ، بالقرب من بلدة
 ( بستين ) .

كرُّر الضابط:

- ( بستين ) ا..

ثم دار حول السيارة ، يفحص مقدّمتها ، في حين حاول ( لوك ) الفرار بنظراته بعيدًا ، حتى انتهى الضابط من فحص السيارة ، وعاد إلى ( لوك ) ، وسأله على نحو عدوالى :

ـ أين بطاقة هويتك ؟

تصوَّر ( لوك ) أن الضابط قد انتبه إلى فزعه وارتباكه ، وكشف أمره ، وأدرك ما سوف يحدث ، عندما يطالع الصابط هويته و ...

و فجأة انتبه إلى بريق عجيب ، يطلّ من عيني ( أوبى وان ) ، وهو يتطلّع إلى عيني الضابط مباشرة ، ويقول في هدوء عميق :

\_ أنت لا تحتاج لرؤية هويته .

تَجَمَّدَت نظرات الضابط ، وهو يكرَّر ، وكا نما يردُد درسًا محفوظًا :

لح ( لوك ) فرقة من جنود الإمبراطورية أمامه ، وراوده خوف شديد ، كاد يحمله على القفز خارج السيارة ، والفرار عبر شوارع الميناء الفضائي ، لولا أن شد ( كنوبي ) على يده في قوة ، فالتفت إليه ( لوك ) ، وهم بقول شيء ما ، إلا أن ابتسامة ( أوبي وان ) الهادئة بعثت بعض الطمأنينة في نفسه ، فواصل طريقه في بطء ، وهو يتمنّى أن يتخذ الجنود وجهة فواصل طريقه في بطء ، وهو يتمنّى أن يتخذ الجنود وجهة أخرى ، ولكن أحد الجنود أشار إليه بيده ، فلم يجد بداً من التوقف ، وعاوده قلقه ، وخاصة عندما راح المارة يتطلّعون إليه في فضول ، وركّز الجنود اهتمامهم على ( آرتو ) و ( تربيبو ) ، في فضول ، وركّز الجنود اهتمامهم على ( آرتو ) و ( تربيبو ) ،

منذ متى تمتلك هذين الآليين ؟
 تردُد ( لوك ) لحظة ، ثم أجاب :
 منذ ثلاثة أو أربعة مواسم .

وأضاف ( كنوبى ) في هدوء :

- ونحن نعرضهما للبيع ، لو أنكما ترغبان في شرائهما . لم يعره الضابط اهتمامًا ، وإنما انحنى يفحص السيارة في عناية ، قبل أن يسأل :

\_ هل جئتما من الجنوب ؟ -

... 31

ابتسم (كنوبى) ، وقال :

- إنها القوة يا ( لوك ) .. القوة التي تكمن في العقل ، ويمكن استخدامها أحيانًا ؛ للتأثير على الآخرين ، ولكن استعمالها دائمًا محفوف بالخطر .

هزَّ ( لوك ) رأسه ، دون أن يفهم ، ثم لم يلبث أن تجاهل الأمر ، وسأل :

\_ أتظننا نجد في هذا المقهى ملاحًا فضائيًّا ، يقبل حملنا إلى ( ألدران ) ؟

أجابه (كنوبى):

\_ معظم ملاحى الفضاء يجتمعون هنا ، ولكن احترس ، فستجد به الكثير من الأشرار .

ومن الداخل ، بدا الملهى معتمًا ، خافت الإنارة ، ربما لأن رواد هذا المقهى يكرهون ضوء الشمس ، أو لأنهم لا يوغبون فى أن يراهم أحد فى وضوح ..

وشعر ( لوك ) بدهشة بالغة ، وهو يدير عينيه في رواد المقهى ..

كانوا مزيجًا من عدة جنسيات .. بعضهم له عين واحدة ، والبعض الآخر له ألف عين ، - لست أحتاج إلى رؤية هويتك . وبلطف شديد ، همس (كنوبى ) : - هذان ليسا الآليين ، اللذين تبحثون عنهما . كرر الضابط :

هذان ليسا الآليين ، اللذين نبحث عنهما .
 همس (كنوبى) :

\_ يمكنه الآن أن ينصرف.

ردُد الضابط:

\_ يمكنك الآن أن تنصرف.

أسرع (لوك) يتعد بسيارته عن فرقة الجنود ، وحاول أن يلقى سؤالا ما على (كنوبى ) ، إلا أن هذا الأخير هز رأسه وابتسم ، فابتلع (لوك) فضوله ، وواصل ابتعاده عن المكان ، وراح (أوبى وان) يقوده ، عبر الشوارع الضيقة ، وكأنه يخفظها عن ظهر قلب ، حتى بلغوا حيًا قديمًا ، تداعت مبانيه ، وامتلأت شوارعه بمخلوقات شتى ، من مختلف الكواكب والأجناس ، وأشار (كنوبى ) إلى مقهى قديم ، أوقف (لوك) سيارته أمامه ، وقال وهم يغادرون السيارة :

اظن أنه قد حان الوقت ، لأسألك عما فعلته بالضابط
 الإمبراطورى ، فقد دار بخلدى لحظة ، أنه سيقتلنا جميعًا .

وهناك من تُغطّى جسده قشور وأصداف ، ومن يغطّيه الفراء ..

مجموعة مدهشة من سكان مختلف الكواكب ، اجتمعت كلها فى مقهى واحد ، تتردَّد فيه أحاديث بمختلف اللغات المفهومة وغير المفهومة ..

وأشار (كنوبى) إلى ركن بعيد ، اجتمع فيه عدد من المخلوقات ، يتحدّثون ويضحكون في صوت مرتفع ، وقال : — إنهم قراصنة على الأرجح .. انتظر في هنا يا (لوك) . اتجه إليهم (كنوبى) ، وجلس يبادلهم الحديث ، في حين فوجئ (لوك) بعملاق بمسك كتفه في قوة ، ويشير إلى (آرتو) و (تريبو) ، قائلًا في غلظة :

- أنت يا هذا . إننا لا نخدم الآليين هنا ، وعليهما أن ينتظرا في الحارج ، فنحن نقدُم المشروبات فقط ، وليس زيوت الآلات .

ألقى ( لوك ) نظرة على ( كنوبى ) ، الذى بدا منهمكًا في الحديث مع القراصنة ، ثم قال :

- حسنًا .. اصحب ( آرتو ) إلى الحارج يا ( تريبيو ) ، وانتظرا عند السيارة .

قال (تربيبو)، وهو يطيع الأمر : — كما تأمر يا سيّدى ، فلست أحتاج إلى الزيوت على أية حال .

شعر ( لوك ) بنظرات العداء ، في عيون الجميع ، فعاد يتطلّع إلى ( كتوبى ) ، فرآه يتحدّث مع مخلوق ضخم ، أنبه بالغوريلا ، تبدو أسنانه الحادة كلما ابتسم ، وكانت عيناه الصفراوان تلتمعان كالزجاج ، وسط الفراء البني الناعم ، الذي يكسو جسده كله ، فيما عدا حزام ما من الجلد ، يحيط بوسطه ، وتتدلّى منه أسلحة مختلفة .

وكان من الواضح أن الجميع يخافون هذا الغوريلا ويخشونه ، فيما عدا (كنوبى) ، الذى يتحدّث معه بلغة عجيبة ، جعلت (لوك) يتساءل عن عدم اتجاه (أوبى وان) مباشرة إلى ملاح فضائى معتمد ، إلا أنه لم يلبث أن طرح تساؤلاته جانبا ، كا يفعل بكل ما يثير حيرته ، من أفعال وأقوال (أوبى وان) ، وجلس يحتسى شرابه فى صمت وهدوء ، حتى شعر بشىء يدفعه فى ظهره بخشونة ، فالتفت ليجد أمامه مخلوقا عجيبًا ، ذا عيون عديدة ، وكان هذا المخلوق يتحدّث إليه فى مرعة وبكلمات لم يفهمها (لوك) ، وإن أدرك من تلعثمها مرعة وبكلمات لم يفهمها (لوك) ، وإن أدرك من تلعثمها

وانقض على ( لوك ) ...

\* \* \*

أصابت لكمة الوحش (لوك)، وأطاحت به بعيدًا، وأسقطته فوق مائدة، هوت معه بكل ما تحويه، وتعالت أصوات محذّرة، عندما سحب الوحش مسدّسه من وسطه، وصوّبه إلى (كنوبى)، قائلًا:

- بقى أن أزيحك أنت عن الـ ...

قاطعه عامل البار في حدة:

\_ ليس في المقهى .

التفت الوحش إلى عاملَ البار ، صارحًا :

\_ اصمت أيها ال ...

ولكن (كنوبى ) تحرُّك فى سرعة ، قبل أن يتمّ الوحش سيحته ..

وبضغطة على زر صغير فى حزامه ، انطلق من حلية الحزام شعاع أزرق ، قسم الوحش إلى نصفين ، وبتر ذراع صديقه ، وسقط الاثنان وسط بركة من الدماء ، وأسرع الجميع يتفرقون ، فى حين ظل (كنوبى) هادئًا ، وغمغم عامل البار فى سخط :

\_ اللعنة .!

أن هذا المخلوق ثمل ، فتجاهله ، وأشاح بوجهه بعيدًا عنه ، إلا أنه فوجئ بشخص قصير ، يضع يده على كتف المخلوق المتعدّد العيون ، ويقول :

\_ إنك لا تعجبه .

أدرك ( لوك ) أن هذا القصير يحاول إشعال معركة ، فاكتفى بأن قال في هدوء :

ـ يؤسفني هذا .

أضاف القصير في حدة :

ولست تعجبنی أیضًا ، ولا یروق لی اعتذارك .. إنك
 رجل میت .

التفت (لوك) ، ليجد أن جميع من بالمقهى قد تراجعوا ، والتفوا حوله وحول خصميه ، فى حلقة واسعة ، فى حين شهر خصماه فى وجهه أسلحة عجيبة ، لا يدرى حتى كنهها ، وسرت فى جسده موجة من التوتر ، قطعها صوت (أوبى وان ) الهادئ ، وهو يقول :

ــ لا ينبغى أن تتحدّيا هذا الفتى .. إنه أصغر من أن يواجهكما .. هيا .. إننى أدعو الجميع إلى شراب .

ولكن الوحش الضخم المتعدد العيون أطلق زمجرة وحشية

ثم أمر اثنين من رحاله برفع الجنتين ، وتنظيف المكان ، وكأثما لم يحدث شيء ، في حين عاد الجميع إلى أحاديثهم وسرابهم في بساطة ، وإن بدت نظرتهم إلى (أوبي وان) مختلفة ، على نحو أصاب (لوك) بدهشة بالغة ، جعلته يستجيب الإشارة (كنوبي ) ، ويجلس إلى جواره في صمت ، حيث قدَّم له (كنوبي ) الغوريلا الضخم ، قائلا :

- هذا (تشوباكا) .. مساعد ملاح فضائى ، وسيأخذنا الآن لمقابلة الكابتن .

صمت لحظة ، ثم استطرد في حزم : — ومن يدرى ؟.. ربّما وجدنا وسيلة للخلاص .. ربّما .

انشغل ( آرتو ) بالحديث مع آلى آخر ، خارج المقهى ، فى حين وقف ( ترييو ) إلى جوار سيارة ( لوك ) قلقًا ، يحدّث نفسه ، قائلًا :

لاستجار مركبة ، وليس أسطولا !

صمت بغتة ، وأشار إلى (آرتو) ينبهه إلى اثنين من جنود الإمبراطورية ، يدلفان إلى المقهى مع بشرى ، وقال :

\_ هذا مقلق يار آرتو ) .. مقلق للغاية .

في هذه اللحظة كان (لوك) يدخل مع (كنوبي) و (تشوباكا) إلى مقصورة خاصة ، في ركن المقهى ، يجلس داخلها رجل يكبر (لوك) بخمسة أعوام أو عشرة ، يبدو جريئاً شديد الثقة بنفسه ، ولقد تحدّث إليه (تشوباكا) بلغته ، فهز الرجل رأسه يحييهما في لطف ، ثم قال :

- إنك شديد المهارة في استخدام سلاحك أيها العجوز .. من النادر أن نرى شخصًا بمثل مهارتك هذه الأيام .. أنا (هان. سولو ) ، قائد السفينة الفضائية (فالكون ) .. و (تشو ) يقول إنكما ترغبان في الإقلاع إلى (آلدران ) .

أجابه (كنوبى):

\_ هذا صحيح .

ثم استدرك في حزم :

\_ هذا لو أن سفينتك سريعة بما يكفي .

أجابه ( سولو ) في غضب :

- سريعة ؟!.. إنك لن تجد أسرع من ( فالكون ) ، فى المجرّة كلها .. حتى سفن الإمبراطورية تعجز عن اللحاق بها . ثم هدأ بغتة ، وهو يستطرد :

بتر عبارته ، عندما شعر بيد (كنوبى ) تضغط ذراعه ، وسمع هذا الأخير يقول :

\_ لسنأ نملك هذا المبلغ الآن ، ولكن يمكننا أن ندفع لك ألفين هنا ، وخمسة عشر ألفًا أخرى ، عندما نبلغ ( آلدران ) . سأله ( سولو ) :

\_ أيمكنك الحصول على مثل هذا المبلغ هناك ؟ أجابه (كنوبى):

\_ بكل بساطة .. ثم إنك ستحصل على ألفين الآن . قال (سولو) ، وكأنما يحدّث نفسه بصوت مسموع : \_ سبعة عشر ألفًا !! .. لا بأس .. لقد قبلت ، أما بالنسبة لرغبتكم في تجنب الإمبراطوريين ، فالأفضل أن تغادروا هذا المكان الآن ، وسنلتقى غدًا ، عند المرفأ رقم أربعة وتسعين . في نفس اللحظة كان عامل البار يتحدّث إلى الجنديين الإمبراطوريين ، ثم لم يلبث أن أشار لهما إلى المقصورة ، فاتجها إليها في حزم ..

وحانت لحظة الخطر ...

ولكن ما حمولتكم بالضبط ؟ أجابه (كنوبى) :

- نحن فقط . أنا وهذا الفتى ، واثنان من الآليين ، ونحن نكره الفضول وكثرة الأسئلة .

اعتدل ( سولو ) ، وهو يقول في اهتمام :

\_ لا أسئلة ؟! . لاذا ؟ . أهناك مشكلة ما ؟

قال (كنوبى) في حزم:

- يمكنك أن تقول إننا لا نريد مشاكل مع الإمبر اطوريين . صمت (سولو) لحظات، وهو يتأمّل (كنوبى) و(لوك)، ثم قال:

\_ فى هذه الحالة سيكون الثمن أكبر .. عشرة آلاف ، دون فضول أو تساؤلات .

١ هتف ( لوك ) :

- عشرة آلاف ؟!.. إننا نستطيع شراء سفينة خاصة بهذا الثمن .

قال ( سولو ) في حدة :

- رَبِّما ، ولكن هل يمكنكما قيادتها بنفس المهارة ؟ أجابه ( لوك ) في تحد :

\_ بالطبع ، فأنا طيار ماهر ، و ..

\* \* \*

## ٧ \_ الفرار ..

جلس (أرتو) فى المقعد الخلفى للسيارة ، فى حين وقف (ترييو) يراقب الطريق ، خوفًا من جنود الإمبراطورية ، وقال (كنوبى) :

- لو أن سفينة ( سولو ) سريعة ، كما يقول ، فمن المحتمل أن ..

قاطعه ( لوك ) :

– ولكن المبلغ ، الـذى عرضته عليـه ، ضخـم للغايـة
 یا ( أوبی وان ) .

هز ( كنوبى ) كنفيه ، وقال :

- لا يقلقنى أمر الحمسة عشر ألفًا ، التى سيتسلّمها ، فور وصولنا إلى ( آلدران ) ، ولكن مايقلقنى بالفعل هو مبلغ الألفين .. أخشى أنك ستضطر إلى بيع سيارتك يا ( لوك ) .

كان ( لوك ) شديد التعلق بسيارته فيما مضى ، أما الآن فقد ذهب تعلقه هذا ، مع الأشياء التى ذهبت ، والتى لم يعد يرغب فى تذكرها ؛ لذا فقد قال ..

\_ لست أظنني أحتاج إليها الآن .

فى نفس اللحظة كان ( سولو ) و( تشوباكا ) يجلسان فى

مقصورة أخرى ، داخل المقهى ، وكان ( سولو ) يضحك قائلا :

- يالغباء هؤلاء الإمبراطوريين !! لقد غادرنا المقصورة جيعًا ، قبل أن يصلوا إليها .

أصدر (تشوباكا) صوئا أشبه بالزمجرة ، وإن حمل رنة ضاحكة عجيبة ، فتنهّد (سولو) ، وقال متابعًا :

- لقد جاءت هذه الصفقة في موعدها تمامًا يا (تشوى) ، وأراهنك أن هذين الرجلين في مأزق حرج مع السلطات ، ولكنني لن ألقى أية أسئلة .. هيا إلى ( فالكون ) ، سنعدُها للرحلة .

لم يكد يهم بالنهوض ، حتى سمع صوئا من خلفه يقول : - إلى أين يا ( سولو ) ؟

التفت ( سولو ) إلى صاحب الصوت ، الذى بدا فى حجم مخلوق بشرى ، له عينان كبيرتان ، رماديتا اللون ، وسط وجه شديد الصفرة ، ينبت فى جمجمة ضخمة ، كثيرة الأشواك ، وازدرد ( سولو ) لعابه ، وهو يقول :

- كنت فى طريقى لمقابلة رئيسك فى الواقع ، فلقد حصلت على النقود ، التى يديننى بها . قال المخلوق فى غلظة : - هذا ماسمعه منك أمس ، وأمس الأوَّل ، والأسبوع الماضى .. والذى يليه ، ولن أعود إليه بقصة سخيفة جديدة . قال ( سولو ) :

- ولكن النقود لدى بالفعل هذه المرة .

قال المخلوق في حزم:

\_ حسنًا .. سأخذها الآن .

جلس ( سولو ) في بطء ، وهو يتطلّع إلى أصابع المخلوق ، الذي يصوّب إليه مسدّسه ، وقال :

> - إنها ليست معى هنا .. اخبر ( جابا ) أن .. قاطعه المخلوق :

- فات الوقت ..سيأخذ ( جابا ) سفينتك

قال ( سولو ) في غضب :

\_ سيكون عليه أن يقتلني أوَلًا .

قال المخلوق في استهتار :

- لست أظن هذا يضايقه ..والآن هل ستأتى معى ، أم أقتلك هنا .

ابتسم ( سولو ) ، وقال :

- لست أظنهم يرحبون بقتيل آخر هنا . قهقه المخلوق ضاحكًا بصوت مختنق ، وقال :

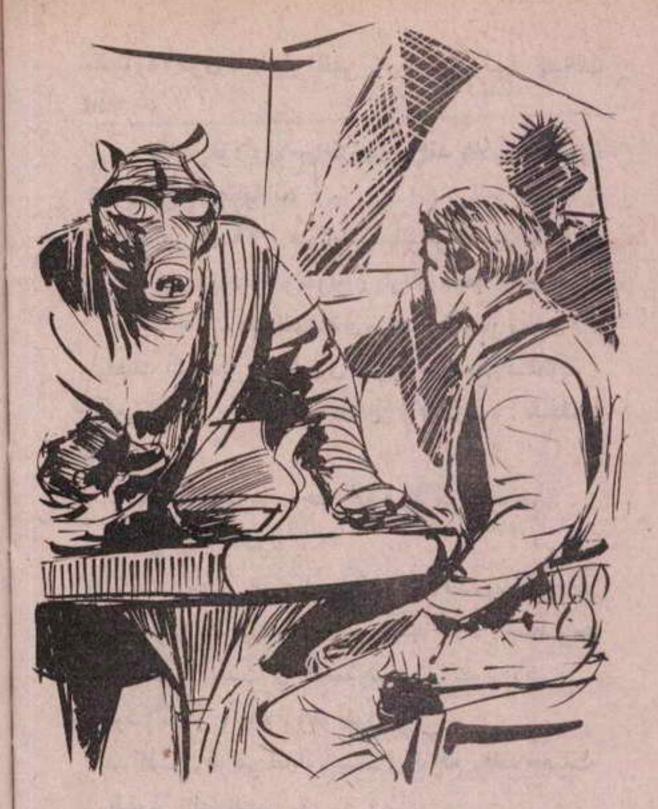

التفت ( سولو ) إلى صاحب الصوت ، الذى بدا فى حجم مخلوق بشرى له عينان كبيرتان ، رماديتا اللون ..

- لا .. لن يقلقهم هذا .. إنني أتمنى لحظة قتلك منذ زمن ، ..

وفجأة سطع ضوء مبهر فى المكان ، مع فرقعة عالية ، واختفى كل هذا فى لحظة واحدة ، وقد تلاشى عميل ( جابا ) ، ولم تبق منه سوى بقعة لزجة ، على أرض المقهى ..

وفى هدوء ، أخرج ( سولو ) يده من أسفل المائدة ، والدخان يتصاعد من سلاحه ، ثم نهض مغادرًا المقصورة ، وهو يقول :

- ( چابا ) يختار دائمًا عملاء فاشلين ، فليس من السهل لتل .

> ثم رمى رزمة نقدية إلى عامل البار ، وهو يقول : ـ نظف المكان .

لم يحاول أحد الحاضرين اعتراضه ، وهو ينصرف ؛ لأنهم كانوا يدركون جميعًا أن عميل ( جابا ) قد أخطأ ، عندما سمح لـ ( سولو ) بالجلوس ، ويده مختفية تحت المائدة ..

كانت هذه شريعتهم ..

شريعة الغاب ..

\* \* \*

لم تكد فرقة الجنود الإمبراطورية تتجاوز بأبًا خشبيًا قديمًا ،

حتى فُتِحَ الباب فى بطء شديد ، وظهر من فرجته وجه معدنى ، وغمغم ( تريبيو ) فى توتر :

- كان من الأفضل أن أذهب مع سيدى ( لوك ) ، بدلا من الانتظار هنا معك .. لست أدرى ما المشكلة بالضبط ، ولكن من المؤكد أنك السبب فيها .

فى نفس اللحظة كان (لوك) و (كنوبى) منهمكين فى مساومة رجل ، للحصول على سعر مناسب لسيارة (لوك) ، والجميع حولهم مشغولون فى عمليات مماثلة ، حتى انتهت المساومة ، فنقدهما الرجل الثمن ، وتسلّم السيارة ، وقال (كنوبى) :

- هذا المبلغ يكفى ، ولدى أيضًا مبلغ للمصاريف . غادرا الشارع الرئيسى ، واتجها إلى المرفأ الفضائي ، دون أن ينتبها إلى ذلك الذي يرصدهما ويتبعهما منذ زمن ..

لقد كان شبخا ..

شبخا أسود ..

\* \* \*

أحاط ( جابا ) ورجاله بالسفينة ( فالكون ) ، التمى ١٠٩ عميلي يخبرك بتأخرك في السداد فحسب ، ولم يكن ينوى قتلك أبدًا .

قال ( سولو ) في صرامة :

\_ فى المرة القادمة لاترسل أحد الأغبياء .. تعال بنفسك لقابلتى .

اهترَّت وجنتا ( جابا ) ، وهو يهزَّ رأسه ، متصنعُــا الأسف ، ويقول :

- لو أنك لم تلق بشحنة التوابل تلك يا (هان) !! .. ماذا يحدث لو أن كل طيار تخلص من البضائع ، فور ظهور سفينة حربية إمبر اطورية ؟ ثم قال : إنه مفلس ، عندما أطالبه بسداد ثمنها ؟ .. ستكسد تجارتي وأفلس هكذا .. وأنا أعجز عن التسامح ، عندما أتعرض للإفلاس .

قال ( سولو ) :

ــ أتظننى تخلصت من تلك التوابل ؛ لأننى كرهت رائحتها ؟ . لقد أردت تسليمها لك ، ولكن ما باليد من حيلة . اسمع . لدى رحلة الآن ، ويمكننى أن أمنحك ألفًا ، والباق بعد ثلاثة أسابيع ، مع زيادة معقولة للفوائد . . مارأيك ؟

تفكّر ( جابا ) في هذا العرض قليلًا ، ثم قال لرجاله :

بدت أشبه بطبق طائر ، يقبع على الأرض ، وتقدّم منها ( جابا ) ، وهو يهتف :

- اخرج یا ( سولو ) . إنا نحیط بك من كل جانب . أتاه صوت ( سولو ) من خلفه ، وهو یقول :

- عجبًا !! .. كنت أظنك تنظر إلى الجهة العكسية . قفز ( جابا ) ورجاله من أماكنهم ، واستداروا يواجهون

( سولو ) و ( تشوباكا ) ، و و سولو ) يقول :

- إننى أنتطرك يا ( جابا ) ، فىلست ممن يفرّون مىن مصومهم .

شعر ( جابا ) بالقلق أكثر ، عندما لاحظ أن ( سولو ) و ( تشوباكا ) غير مسلحين ، فلم يكن ذلك مالوفا ، وفضل هو اتخاذ الحذر ، حتى ينكشف الأمر ، وقال :

- ولماذا تلجأ إلى الفرار ياعزيزى ( هان ) ؟ .. إننى لست خصمك كما تقول .. إننى منزعج ؛ لأنك لم تُعد إلى نقودى . ولأنك قتلت عميلي في عنف .. ألسنا أصدقاء .

قال ( سولو ) :

ـــ ألهذا أرسلته لقتلي ؟!

تظاهر ( جابا ) بالدهشة ، وهو يهتف :

- قتلك ؟! .. و لماذا أفعل هذا ياصديقي ؟! .. إنك أفضل مهرَّبُ في الناحية ، و لايمكنني الاستغناء عنك أبدًا .. لقد كان

بهذه الضراوة ، بأمل نجاح الآليين في القرار منها . والاستفادة بالمعلومات التي لديهما ضدنا .

وصمت لحظة ، ثم أضاف في صرامة :

وحتى ذلك الحين سننفذ معها خطة الحاكم ( تاركين ) .
 ولنر ماذا يكون .

كانت كلماته تقطر وحشية ..

وغضبا ...

\* \* \*

قال (لوك) ، وهو يشير إلى السفينة (فالكون) :

- هاهو ذا المرفأ رقم أربعة وتسعين ، وها هـ و ذا ( تشوباكا ) يشير إلينا في توتر ، ولكن انظر إلى السفينة . إنها قطعة من الخردة . لن يمكنها الطيران إلى الفضاء الحارجي . فما بالك بالسفر إلى (ألدران) ؟

لم ينتبه إلى ذلك الشبح الأسود ، الذي يتبعهما منذ فترة . والذي أخرج من طيات ثيابه جهازًا لاسلكيًا ، راح يتحدّث عبره ، في حين اقترب منهما ( سولو ) ، الذي بدا معتادا على ذلك الانطباع السيئ ، الذي تُحدثه سفينته في النفوس ، وهو يقول في بساطة :

- حسنا .. اخفضوا أسلحتكم وتراجعوا يارجال .
والتفت إلى ( سولو ) ، مستطردا :
- إننى أفعل هذا لأنك أفضل الجميع ، ولأننى أحتاج إليك
يا ( سولو ) ، ثم إننى صاحب روح عالية ، وقلب متسامح ، في

مقابل فوائد قدرها عشرين في المائة من المبلغ ، ولكن حذار أن تخدعني مرة أخرى ، وإلا فسأضع ثمنًا مرتفعًا لرأدك ، يمنعك من الافتراب من هذه المجرة طيلة عمرك .. هل تفهمني ؟

فال (سولو):

- لاتقلق يا ( جابا ) .. سأدفع لك المبلغ .. ليس بسبب تهديدك السخيف هذا ، وإنما لأن هذا يُسعدنى .

ثم أشار إلى ( تشوباكا ) ، واتجه الاثنان نحو ( فالكون ) ... وبدأت جولة جديدة ..

\* \* \*

أسرع قائد السفينة الإمبراطورية الحطا ، محاولا اللحاق بخطوات ( دون فادر ) الواسعة ، وهو يلهث قائلا :

التقارير التي وصلتنا تقول : إننا قاب قوسين أو أدنى ،
 من الآليين ياسيدى ، وإننا سنوقع بهما قريبًا .

قال ( فادر ) ، وهو يفكر في عمق :

- ابذل أقصى جهدك ؛ لاستعادة الأليين ، فالأميرة تقاوم ·

دعك من ألمظهر ، فهذه السفينة يمكنها الانطلاق بسرعة الضوء ، ولقد أجريت عليها بنفسى عدة تعديلات ؛ ليمكنها المناورة في الفضاء ، وهي الآن من أفضل السفن المقاتلة .

هرش (لوك) رأسه ، وهو يحاول رؤية السفينة بعين صاحبها بلا جدوى ، ثم تذكّر كلام (كنوبى ) ، ورأيه في عدم الحكم بالمظاهر ، فلاذ بالصمت ، ولكسن فجاة رأى (تشوباكا) يندفع نحو (سولو) ، ككتلة من الفراء الطائر ، وأخذ يتحدّث إليه في انفعال شديد ، و (سولو) يتطلّع إليه في هدوء ، ويومئ برأسه بين حين وآخر ، ثم أجابه بكلمة مقتضبة ، بلغة (تشوباكا) ، فأسرع هذا الأخير إلى السفينة ، وهو يشير إليهم باتباعه ، في حين قال (سولو) بنفس الهدوء :

\_ يبدو أننا سنضطر للرحيل في سرعة .

- أسرع الجميع إلى داخل السفينة ، وحشر (تشوباكا) نفسه فى كرسى ضخم ، أمام لوحة القيادة ، وراحت أصابعه تتحرُّك بسرعة مذهلة فوق الأزرار ، وأسرع (لوك) و (كتوبى) يربطان نفسيهما فى مقعدين ، وهدير المحركات يرتفع ، فى حين خرج الشبح الأسود من مكمنه ، خارج

المرفأ ، ليستقبل فرقة من الجنود ، من ثمانية أفراد ، وتحدّث إلى قائدها ، فرفع الجنود أسلحتهم ، وفتحوا نيرانها على السفينة ( فالكون ) ، فصرخ ( سولو ) :

\_ أخرجنا من هنا بسرعة يا (تشوى).

وتعالى هدير محركات ( فالكون ) ، واندفعت إلى الفضاء ، وقائد الجنود يهتف في جهازه اللاسلكي :

— إنهم يفرون .. أرسلو الطائرات المحاربة خلفهم . وقبل أن يتم كلمته ، كانت ( فالكون ) قد أصبحت نقطة مصينة في الفضاء ..

الفصاء البعيد ..

\* \* \*

حَلَ ( لُوك ) و ( كنوبى ) أحزمة النجاة ، ومرّ ( سولو ) أمامهما بخطواته السريعة الواثقة ، واحتل مقعد القيادة إلى جوار ( تشوباكا ) ، وراح يقرأ الأرقام التي تنقلها الشاشة أمامه ، وأشار إلى عدة نقاط تتحرُّك على شاشة الرادار ، وقال :

— إنها ثلاث سفن مقاتلة . من المؤكّد أن هناك من لا يحب مسافرينا . على أية حال ، تعامل معها كما ينبغى ، وسأضع برنامجا للقفز إلى سرعة الضوء .

سأله ( لوك ) في تحدُّ : ـــ هل كنت سترفض اصطحابنا ؟

قال ( سولو ) :

ــ ليس بالضرورة ، ولكن من المؤكّد أننى كنت سأطالب بزيادة المبلغ المتفق عليه .

كاد ( لوك ) ينطق شيئًا ما ، ولكن الفضاء تألَّق أمامه بضوء أحمر مبهر ، جعله يحجب عينيه بكفيه ، وكذلك فعل الجميع ، وهتف ( سولو ) :

— إنها قنبلة إمبراطورية ، لم تصب سفينتنا لحسن الحظ ... لقد أصبح الموقف طريقًا مسليًا .

سأله (كنوبى) في هدوء ، وكأنما الأمر لايعنيه قط : ا ــ متى يمكننا القفز ؟

أجابه ( سولو ) :

-عندما يشير الكمبيوتر إلى هذا ، فمازلنا في نطاق جاذبية ( تاتوين ) .. صحيح أننا نستطيع القفز إلى سرعة الضوء ، دون انتظار تعليمات الكمبيوتر ، ولكن هذا بالغ الخطورة ، فقد تتفتّت عجلة القيادة ، أو نخترق نجمًا ، أو ثقبًا أسود ، وتنتهى رحلتنا عند هذا الحد .

توالت الانفجارات الحمراء حول السفينة ، و ( سولو ) ١١٧ - وقف (آرتو) خلف (سولو) ، يىراقب مايفعله بالكمبيوتر أمامه ، وراح (تاتوين) يبتعد فى سرعة ، ولكنها لم تكن سرعة كافية للفرار ، من المقاتلات الإمبراطورية الثلاث ، والتفت (سولو) إلى (كنوبى) و (لوك) ، اللذين دلفا إلى كابينة القيادة ، وقال :

- لدينا مقاتلتان أخريان ، قادمتان من زوايا مختلفة .. إنهم يحاولون محاصرتنا ، قبل أن نقفز إلى سرعة الضوء .. ماذا فعلتما لإثارتهم على هذا النحو ؟

- تجاهل ( لوك ) السؤال تمامًا ، وهو يقول :

- ألا يمكنك الفرار منها ؟ .. ألم تقل إن ( فالكون ) هذه سريعة للغاية ؟

قال ( سولو ) في حدة :

- لا تتحدُّث إلى هكذا يا فتى ، وإلا وجدت نفسك تسبح فى الفضاء .. إننا نواجه خمس مقاتلات إمبراطورية ، ولكننا سننجح فى الفرار ، عندما نقفز إلى سرعة الضوء ، ثم إننى أعرف بعض الحدع ، التى ستدفع الياس فى نفوسهم . ثم ابتسم لنفسه ، مستطر ذا :

– ويا ليتنى عرفت أنكم مطلوبون إلى هذا الحد ا

قال ( تاركين ) ، محاولا إخفاء غيظه :

\_ إنك جذابة فاتنة حتى النهاية .. لايمكنك أن تدركى كم كان من الصعب على إصدار أمر باعدامك ، ولكنك لو كنت قد تعاونت معنا ، لاختلفت الأمور حتما .. لقد أخبر فى ردون فادر ) أنك مازلت صامدة ، أمام أساليبنا التقليدية فى الاستجواب .

قالت في حدة:

\_ تقصد في التعذيب؛ لقد أدهشني أن تمتلك الجرأة على إصدار ذلك الأمر على مسئوليتك .

تنهدُ ( تاركين ) ، قائلًا :

\_ إننى رجل يقدّس العمل ، ويستمتع قليلا جدّا بالحياة . ويسعدنى \_ قبل إعدامك \_ أن أدعوك لحفل صغير . نخبر فيه قوة هذه المخطة الحربية ، ونعلن بداية عهد جديد ، من عهود التفوق التكنولوجي الإمبراطوري . . إن هذه المخطة هي همزة الوصل ، التي ستربط مليون مجرة سماوية بالإمبراطورية ، ولن نبلى بعدها باتحادكم الثوري ، فبعد العرض ، الذي ستشاهدينه الآن ، لن يجرؤ مخلوق واحد على معارضتنا . حتى مجلس النبلاء .

أجابته ( ليا ) في احتقار :

يناورها في مهارة ، حتى أضيئت شاشة الكمبيوتر ، فقال :

- من الأفضل الجلوس الآن ، فقد حانت اللحظة .
اتخذ الجميع أماكنهم ، وغمغم ( ترييو ) في حنق :

- أكانت هذه الرحلة ضرورية ؟ . . إنني أكره دائمًا السفر في الفضاء .

وفى نفس اللحظة بدأ الكمبيوتر برنامجه .. وانطلقت السفينة بسرعة الضوء ..

دخل الأدميرال ( موتى ) إلى حجرة الاجتماعات ، وتطلّع الى حيث يقف الحاكم ( تاركين ) ، أمام الشاشة المستديرة ، وانحنى أمامه قليلًا وقال :

\_ لقد دخلنا مجال ز ألدران ) ، وننتظر تعليماتك .

التفت إليه ( تاركين ) ، دون أن يتحدّث ، وضغط جرسًا أمامه ، فدخل اثنان من الجنود إلى القاعة ، يحرسان الأميرة ( ليا ) ، وخلفها ( دون فادر ) ، وواجهها ( تاركين ) ، قائلًا :

ــ أنا ...

قاطعته في سرعة :

— أعرف من أنت .. أنت الحاكم ( تــاركين ) .. لقـــد عرفتك من رائحتك الكريهة ، فور دخولى .

- لا يمكنكم توحيد الإمبراطورية بالقوة ، فالقوة لن تؤدى الا إلى تسورة المجرات الأخسرى .. إنك رجسل غبسى يا ( تاركين ) .

قال ( تاركين ) في حدة :

- سيسرَ في كثيرًا رؤية الوسيلة ، التي سيعدمك بها ( فادر ) ، ولكنني سأريك ماسأفعله أوَّلًا .. لقد رفضت إخبارنا بمكان معقل الثوَّار .. فليقاس ( ألدران ) بدلًا منه إذن .

هتفت (ليا):

- لا .. لا يمكنك هذا .. إن ( ألدران ) كوكب مسالم ، بلا جيش ، أو ..

قاطعها ( تاركين ) ، وهو يقول بعينين لامعتين : ـ أتفضلين مكانا أخر ؟ . . أين معقل الثوار إذن ؟ هتفت ( ليا ) :

- فى (دانتوين) .. إنهم فى (دانتوين) .
ابتسم (تاركين) فى ظفر ، وقال له (فادر) :
- أرأيت كيف يمكنك انتزاع ماتشاء .. لو استخدمت
الوسيلة المناسبة ؟

ثم التفت إلى قائد المحطة ، مستطردًا في حزم :

أتموا عملكم هنا ، ثم نذهب إلى ( دانتويس ) ..
 هيا ..ابدأ .

مضى بعض الوقب ، قبل أن تعى ( ليا ) مايعنيه هـذا ، فصاحت فزعة :

\_ ولكن لماذا ؟

أجابها ( تاركين ) في برود :

– ( دانتوین ) بعید ، ونحن نحتاج إلى هدف فى قبلب الإمبر اطوریة ، لیُحدث تدمیره الأثر المطلوب .

هِتفت ( ليا ) في مرارة :

\_ ولكنك قلت :

قهقه ( تاركين ) ضاحكًا ، وقال :

- أنا لم أقل شيئا .. هيا .. اصحبوها إلى مركز المراقبة . ودعوها تشاهد ماسيحدث جيدًا .

وأطلقت المحطة أسلحتها على الهدف ..

على ( ألدران ) ..

\* \* \*

### ٨ \_ السقوط ..

أطلق ( سولو ) ضحكة عالية ، بعد أن انتهى من قراءة أجهزته وعدّاداته ، ثم التفت إلى الآخرين ، قائلًا :

- لاداعى للقلق الآن .. لن يتمكّن الإمبر اطوريون من تتبّعنا ، أو حتى معرفة مكاننا .. ألم أقل لكم إنه لاداعى للقلق .

لم يعلِّق أحدهم على قوله ، فاستطرد في استياء :

- ألا أسمع كلمة شكر واحدة ؟! .. إننى سأضظر إلى تزوير رخصة طيران جديدة ، بعد مافعلناه بالمقاتلات الإمبراطورية .

اكتفى (كنوبى) بهزة من رأسه ، فى حين التمعت عينا ( تشوباكا ) ، وتوهَجتا فى سرور ، إلا أن ( آرتو ) مد يده الطويلة ، وعبث بأحد أزرار الكمبيوتر ، فانفجر ( تشوباكا ) غاضبًا ، وانهال عليه بسيل من الشتامم غير المفهومة ، و دخل معهما ( ترييو ) فى نقاش حاد ، فتنهد ( سولو ) فى ضجر ، وراح يتطلّع إلى ( لوك ) ، الذى يقف رافعًا سلاحه فوق رأسه ، و ( كنوبى ) يوجّهه ، ويشرح له طريقة استخدامه ، وهو يقول فى لطف :

— لایا ( لوك ) .. حاول أن تجعل حركتك انسیابیة خفیفة ، و تأکر أن القوة تحیط بك ، و تُشعّ من داخلك فی الوقت ذاته ، و فرسان ( الجیدی ) یشعرون بالقوة ، و كانها شیء ملموس .

ابتسم ( سولو ) فی سخریة ، فی حین سأل ( لوك ) ( كنوبی ) فی اهتمام :

\_ أهي مجال للطاقة إذن ؟

أجابه (كنوبى ) :

- إنها أكثر من مصدر للطاقة ، فهى قوة لانراها ، ولكنها تحكم بعض مشاعرنا ، ولم ينجح مخلوق واحد فى فهم كنهها حتى اليوم ، وربما لن ينجح أحد أبذا . . ولكن دعنا من هذا ، ولنحاول مرة أخرى .

ثم رمى كرة صغيرة ، فى حجم قبضة إنسان ، تخرج منها أشواك رفيعة جذًا ، فتوقَّفت الكرة فوق رأس ( لوك ) ، وراحت تدور حوله ، وتهاجم ( لوك ) من زوايا شتى ، وكلما استدار ليواجهها ، توقَّفت على بعد متر منه ، ثم هاجمته من جديد ، حتى نجحت فى لدغه بأشواكها ، فسقط أرضًا ، وانفجر ( سولو ) ضاحكًا ، وقال :

- السحر والشعوذة لن يجدياك أبدًا.

سأله ( لوك ) ، وهو ينهض : ـــ ألا تنق في القوة ؟

هزّ ( سولو ) كتفيه ، وقال :

- لقد أمضيت عمرى فى الترحال من مجرة إلى أخرى ، ولكننى لم أر شيئًا يحمل هذا الاسم ، ولاتتبع هذا العجوز كالأعمى ، فقد يستغلك لأغراض فى نفسه .

ابتسم ( کنوبی ) فی هدوء ، وقال :

- هيا نحاول مرة أخرى يا (لوك) ، وحاول أن تفصل تفكيرك عن غريزتك .. اترك القوة داخلك تقودك ، وامنع نفسك عن التفكير ، عندما تقاتل ، فالعين قد تخدع ، ولكن القلب أبدًا لايخدع .

كان ( لوك ) يستمع إليه كالمسحور ، عندما تسلّلت الكرة ذات الأشواك الرفيعة من خلفه ، ودون أن يراها ( لوك ) ، أو حتى يسمع لها صوئا ، دار على عقبيه في سرعة مذهلة ، وأصابها بسلاحه في ضربة واحدة ، فتوقّفت في موضعها ، ونظر إليها ( لوك ) في دهشة ، في حين قال ( كنوبي ) :

- أرأيت ؟. لقد نجح قلبك ، فيما فشلت فيه عيناك .. والآن عليك أن تتعلّم كيف تستحضر القوة ، عندما تريدها . ثم أحضر قناعًا مغلقًا ، وضعه على رأس ( لوك ) ، الذى لم يعد يرى شيئًا ، فقال :

- وكيف يمكنني إصابة هدف لا أراه ؟

قال (كنوبى) في هدوء: ـ لقد فعلت من قبل. أجابه (لوك) في توتر: ـ ستصيبني مرة أخرى. ـ ليس إذا وثقت بقدرتك كيف ؟

- دع الأمور تسير في مجراها ، والاتقاومها .

قالها وضغط زر الكرة مرة أخرى ، فعادت تهاجم ( لوك ) ، الذى حاول ضربها بسلاحه ، دون أن يراها ، إلاأن سرعته لم تكن كافية ، فأصابته الكرة بشعاع أحمر ، جعله يُطلق صرخة ألم ، وقال ( كنوبى ) :

استسرخ وتحرَّر .. إنك تحاول استخدام عينيك
 وأذنيك .. لاتفعل هذا ، وأطلق العنان لغريزتك .

تجمَّد ( لوك ) في مكانة ، واندفعت الكرة نحوه مرة أخرى ، فالتفت إليها ، ونجح في إصابتها هذه المرة ، ثم سأل في اهتمام :

\_ هل نجحت ؟

\_ ماذا يحدث ؟

أجابه ( سولو ) :

لقد انخفضت سرعتنا فجأة ، ولكننا نواجه أسوأ عاصفة فلكية رأيتها في حياتى ، وطبقًا للأجهزة ، نحن نسير في الطريق السليم ، وهناك شيء واحد لانجده .

صمت لحظة ، ثم أضاف في حزم :

- (ألدران) .

سأله ( لوك ) في دهشة :

\_ ماذا تعنى ؟

أجابه ( سولو ) :

- سل الآلات .. لقد اختبرت الأجهزة ثلاث مرات ، وحصلت على نفس النتيجة .. لقد اختفى ( ألدران ) من خريطة الكون ، ولايوجد في موضعه سوى حطام ..

وحسم الأمر وهو يستطرد:

\_ لقد تحطم ( الدران ) تمامًا .

هتف ( لوك ) في ذهول :

\_ إنك تتحدُّث عن كوكب كامل ، كيف .. ؟ قاطعه صوت (كنوبى) من خلفه يقول : \_ إنها الإمبراطورية . أجابه (كنوبى) مبتسمًا:

\_ لقد أخبرتك أنك تستطيع هذا ، عندما تثق بشعورك الداخلي .

غمغم (سولو):

\_ إنني أسمى هذا حظًا .

قال (كنوبى ):

ـــ لايوجد شيء اسمه الحظ .

هزّ ( سولو ) كتفيه ، وقال :

\_ التصرّف مع كرة معدنية يختلف ، عن التصرّف مع شخص حتى .

في هذه اللحظة انبعث ضوء متقطّع من الشاشة ، ونادى ( تشوباكا ) على ( سولو ) ، الذي قال :

- إننا نقترب من (ألدران) ، وسنبطئ سرعتنا تدريجيًا . لم يكن (لوك) يهتم كثيرًا بالوصول إلى (ألدران) ، وإنما قال في خفوت :

اتعلم أننى شعرت وكأننى أرى الكرة بالفعل ، وهي تهاجمني .

أجابه (كنوبى) في صوت جاد:

\_ لقد خطوت خطوتك الأولى ، نحو كون جديد .

كانت السفينة تهتز اهتزازًا عنيفًا في هذه اللحظة ، وقد أحاط بها وهج أحمر رهيب ، فاندفع ( لـوك ) إلى كابينــة القيادة ، وسأل ( سولو ) في قلق :

177

- ولكن من أين أتت ؟

ولكنه لم يلبث أن طرح تساؤله هذا جانبًا ، وقال

- اتبعها يا (تشوى ) ، ولاتتركها .

تطلُّع الجميع إلى الشاشة في صمت ، ثم ظهر أمامهم فجأة ضخمة ، فقال ( سولو ) :

- من المستحيل أن تنطلق مقاتلة صغيرة بهذه السرعة ، المؤكد أنه توجد قاعدة فضائية للإمبراطورية هنا .

وفجأة ظهرت أمامهم المحطة الفضائية الإمبراطورية الهائلة ، فهتف ( سولو ) :

- ياإلنهي !! .. لم أتصور أبدًا وجود محطة فضائية بهذه الضخامة ، من المستحيل أن ..

توتر ، وعلى نحو لم يعهده فيه أحد من قبل :

\_ توقّف يا ( سولو ) .. ارجع بسرعة .. فلنخرج من

لم تكن لهجته تسمح بالنقاش ، فالتفت ( سواــو ) إلى

قال ( سولو ) في مرارة :

\_ أمر فظيع أن تقوم سلطة بشرية بإفناء شعب كوكب كامل .. ولكن كيف ؟ .. الأسطول الإمبراطورى كله يعجز عن هذا .. إنه يحتاج إلى قوة ضاربة لامثيل لها .

انطلق فجأة أزيز من شاشة الرصد ، وظهرت فوقها نقطة مضيئة ، وقال ( سولو ) :

\_ هناك سفينة تقترب .

قال ( لوك ) :

- ربما هي سفينة ناجية و ..

قاطعه ( كنوبى ) في حسم :

- إنها مدمرة إمبراطورية .

زمجر (تشوباكا) ، عندما دوى انفجار شديد في الفضاء ،

اهترَّت له السفينة ، فصاح ( لوك ) :

\_ لقد تبعتنا .

قال ( سولو ) في حدة :

\_ مستحيل أن تتبعنا من ( تاتوين ) !

راقب ( كنوبي ) شاشة الجهاز ، وقال :

\_ إنها مقاتلة من طراز ( تاى ) ، ذات المدى القصير .

هتف ( سولو ) في دهشة :

لرتشوباكا):

نور مبهر ، يقترب منهم في سرعة مدهشة ، كما لو كان شمسًا

وطبقًا للأطلس الفضائي ، لاتوجد أقمار لـ ( آلدران ) .. من

قاطعته فجأة صيحة من (كنوبي ) ، الذي راح يهتف في

لاتبدأ حربًا تعجز عن الانتصار فيها .
 لم يكد يتم عبارته ، حتى ابتلعت المحطة ( فالكون ) ..
 وأغلقت أبوابها خلفها ..

وقف (فادر) يتطلّع إلى خريطة المجرة الهائلة ، التي لم تتغيرًا كثيرًا ، باختفاء (ألدران) ، الذي لم يكن أكثر من نقطة ميكروسكوبية صغيرة عليها ، وإن كان (فادر) يشعر أنه لو نجح في تنفيذ خطته ، لتغيرُت هذه الحريطة تغييرًا جوهريًا ، ويدرك أن (تاركين) و (موتى) ، اللذين يتحدّثان إلى جواره كالقرود ، لايمكنهما تصور مايسعى لتحقيقه ، ولكن ماذا ينتظر من شخصين محدودي الذكاء إلى هذا الحد ؟ وكيف يمكنه مقارنتهما به ؟.

باللورد الأسود ..

إنه فقط يستفيد من شرورهما وخطورتهما ، حتى يائى اليوم الذى يزيحهما فيه عن طريقه ، كما فعل بـ ( ألدران ) ..

والتفت ( فادر ) إلى ( تاركين ) و ( موتى ) ، وشاركهما حديثهما ، قائلا :

— إن نظام ( ألدران ) الدفاعي يماثل أى نظام آخر ، فى كواكب الإمبراطورية ، مما يعنى أننا قد نجحنا تمامًا .

حاول (تشوباكا) أن يبتعد عن المحطة ، ولكن (فالكون) راحت تهتزٌ في قوة ، كما لو كان هناك مايقيدها ، وزمجر (تشوباكا) في توتر ، فقال (سولو) :

كانت أجهزة ( فالكون ) تعمل بأقصى قوتها بالفعل ، ولكن المحطة الإمبراطورية راحت تكبر وتتضخم ، حتى ملأت السماء كلها ، وتطلّع إليها ( لوك ) في هلع ، وهو يقول :

\_ لماذا نطير نحوها ؟

همس (كنوبى ) :

\_ لافائدة .

فى حين قال ( سولو ) :

- إننا مجبوسون داخل شعاع جاذب ، لم أر مثيلًا لقوته من قبل .. كل الأجهزة تعمل ، ولكن دون فائدة ، وسأضطر لإيقافها ، قبل أن تحترق .

مُ أردف في صرامة :

- ولكنهم لن يأخذونا دون قتال .

ولكن ( كنولى ) وضع يده على كتفه ، وقال :

14.

هزَ ( تاركين ) رأسه موافقًا ، وقال :

- بالتأكيد . سنبلغ مجلس النبلاء ، وسنعد العدة للقضاء على معقل الثوار بالوسيلة نفسها ، ومادمنا قد دمرنا مركز إمداد الثوار بالأسلحة والذخائر ، وأقصد (ألدران) ، فلن تقوم للثوار قائمة بعد الآن .

لم يكديتم حديثه ، حتى دخل أحد ضباطه إلى القاعة ، وبدا شاحب الوجه ، وهو يقول :

- سیدی الحاکم . لقد هاجمت قواتنا ( دانتوین ) ، ولکنها لم تجد هناك سوی بقایا قاعدة ثوریة ، یبدو أنها قد هُجرَت مند زمن طویل .

احتقن وجه ( تاركين ) في شدة ، وهتف محنقًا : \_ لقد خدعتنا الأميرة اللعينة .

أخفى قناع ( فادر ) ابتسامته ، وهو يقول :

لقد سبق أن أخبرتك أنها لن تخون الثورة أبدًا ، مالم
 تتصور أنها تستطيع القضاء علينا بوسيلة ما .

صاح ( تاركين ) :

- أعدموها على الفور .

قال (فادر):

- اهدأ يا ( تاركين ) . . إنك بهذا تقطع صلتنا الوحيدة

بالثوار .. إننا نستطيع الاستفادة من الأميرة . صاح به ( تاركين ) :

\_ كيف ؟ . أنت نفسك قلت : إنه لاسبيل لدفعها إلى الكلام . . إننى سأبحث عن معقل الثوّار هذا ، حتى لو . . قاطعه صوت جهاز اللاسلكى ، يقول :

ــ لقد أسرنا سفينة فضائية صغيرة ، كانت تحاول بلوغ ( ألدران ) ، ويبدو أنها نفس السفينة ، التي هربت من قبل ، من ( موسى أيزلي ) ، فهي من نفس الطراز ، وتحمل نفس العلامات .

نظر ( تاركين ) إلى ( فادر ) في حيرة وسأله :

\_ مامعنی هذا ؟

أجابه (فادر):

- معناه أننا بسبيلنا إلى إنهاء آخر مشكلاتنا ، فيبدو أن من حصلوا على التسجيلات يحاولون الاتصال بالأميرة ( ليا ) . . وسنعاوتهم على هذا .

لم يدرك ( تاركين ) مايعنيه ( فادر ) ، إلا أنه غمغم فى وتو :

حسنًا .. سأترك لك العملية كلها .
 ومرة أخرى أخفى قناع ( فادر ) ابتسامته ..

\* \* \*

وقفت ( فالكون ) فى ميناء المحطة الإمبراطورية ساكنة ، يحرسها ثلاثون جنديًا ، حتى وصل ( فادر ) ، بصحبة أحد القادة ، فقال له ضابط الجنود :

\_ لم نتلق ردًّا من السفينة ياسيَّدى .

أجابه ( فادر ) في اقتضاب :

\_ اقتحموها .

تقدَّم الجنود نحو السفينة ، في تشكيلات ثلاثية حذرة ، وانتشروا داخلها ، وتعالى وقع أقدامهم ، داخل ممراتها وحجراتها الحالية ، ثم أعلن الضابط أن السفينة خالية تماماً ، وأن ملاحيها قد غادروها مسبقًا ، وتركوا للقيادة الآلية مهمة توجيهها إلى (ألدران) ، فسأله (فادر) :

\_ أهناك أى آليين ؟

جاءه الجواب:

- لاشيء مطلقًا ياسيّدي .

قال في حزم :

- هذا لايدو مقنعًا .. أرسلوا أجهزة الكشف إليها .. أريد فحص كل سنتيمتر منها .. وافعلوا هذا بأقصى سرعة .

ثم انصرف محنفًا ، وصرف الضابط جنوده ، وانصرف خلفهم ، وترك الجميع السفينة وحدها ..

وبعد برهة ، تحرُّك جزء من أرضية السفينة ، وبرز منه رأسا ( لوك ) و ( سولو ) ، وتلفّتا حولهما ، للتأكد من خلو السفينة ، ثم قال ( لوك ) ..

\_ من حسن الحظ أن سفينتك تحوى مثل هذا الخبأ . قال ( سولو ) :

- أين كنت تظنني أخفى البضائع ، التي أقوم بتهريبها ؟ ثم تنهّد وأضاف :

- ولست أدرى كيف سيمكننا النجاة من هنا ، مع وجود هذا الشعاع الماص ، و .. برز رأس (كنوبى ) من حفرة أخرى ، وهو يقول :

\_ دعلى هذا .

فى نفس الوقت ، كان اثنان من الفنيين يقفان أمام حارسى الممر ، وأحد الحارسين يقول لهما في ضجر :

- هاهي ذي السفينة ، افحصا كل شبر منها ، وأخبرانا إذا وجدتما شيئًا .

دخل الفنيان إلى السفينة ، وهما يحملان معدأتهما الثقيلة ، وبعد لحظات سمع الجنديان جلبة داخل السفينة ، أعقبها صوت يقول :

\_ أيمكنكما الحضور لمساعدتنا ؟

هزُ الجنديان رأسيهما ، وتعجّبا من سخافة الفنيين ، ثم دلفا إلى السفينة ، وهنا حدثت جلبة مماثلة ، دون أن يسمعها أحد هذه المرة ..

ومن حجرته ، لمح الضابط المنوب خلو منطقة الحراسة من الجنديين ، فاتجه إلى مكبر الصوت ، وقال :

- (قى اتش اكس) .. لماذا تركتها موقعكما ؟ لم يتلق جوابًا لدقيقة كاملة ، فتسلّل القلق إلى نفسه ، وهم بتكرار النداء ، إلا أنه لمح جنديًّا يخرج إلى الممر ، ويشير إلى خوذته ، إشارة تعنى أن جهاز الاتصال لديه معطّل ، فهرّ الضابط رأسه في حنق ، وقال :

- أجهزة الاتصال لدينا سيئة للغاية .

فتح باب حجرته ؛ ليذهب إلى حيث الحارس ، ولكنه لم يكد يفعل حتى تراجع في ذعر ، وقد فوجئ بكتلة من الفراء تسدّ الباب ..

وبضربة قوية من ذراع (تشوباكا) ، سقط الضابط فاقد الوعى ، فى حين هبّ مساعده هلعًا ، وقبل أن تمتد يده إلى سلاحه ، اخترق شعاع سلاح (سولو) قلبه ، فسقط جثة هامدة ، وأسرع (سولو) إلى الحجرة ، وهو يرتدى زى

جندی امبراطوری ، و لحق به ( لوك ) ، فی زی مماثسل ، و خلفهما ( كنوبی ) و ( آرتو ) و ( تربیبو ) ، وتلفت ( لوك ) حوله ، وهو یغلق الباب خلفهم ، قائلا :

لقد صنعنا ضجة كبيرة ، ومن المؤكد أن المحطة كلها تعلم بوجودنا الآن .

قال ( سولو ) منتشيا بفوزه ، حتى هذه اللحظة :

- دعهم يأتون جميعًا .. إنسى أميل إلى المواجهات المباشرة .. إنه أفضل من التسلّل هكذا .

أجابه ( لوك ) :

ربما أنك تسعى للموت المبكّر ، أما أنا فلا ، وهذا التسلّل هو الذي حافظ على حياتنا ختى الآن .

صمت (سولو) ، وراح یتطلع إلی (کنوبی) ، الذی جلس أمام جهاز کمبیوتر معقد ، وراح یعمل علیه فی سرعة ، کما لو کان یعتاد هذا ، منذ نعومة أظفاره ، فی حین انشغل ( أرتو ) و ( تربیبو ) بجهاز آخر ، حتی أطلق ( أرتو ) صغیرًا مستمرًا عالیًا ، وقال ( کنوبی ) :

- صل (أرتو) بالكمبيوتر يا (لوك) ، فيمك أن خصل على المعلومات ، من شبكة المحطة نفسها ، وقد يمكنه معرفة موضع وحدة الطاقة ، التي تدير الشعاع الجاذب . قال ( لوك ) :

\_ أريد أن أذهب معك .

أجابه (كنوبى): .

\_ لا .. الأمر يتطلّب مهارات لم تكتسبها بعد .. انتظر هنا ، وكن صبورًا ، وحافظ على الآليين ، فلا بد من تسليمهما إلى الثوار ، وإلا فسيكون الدمار مصير العديد من الكواكب ، كا حدث مع ( ألدران ) .. ثق فى القوة يا ( لـوك ) .. وانتظر .

و اُلقى نظرة أخرى على الشاشة ، ثم غادر المكان ، فأطلق ( تشوباكا ) زمجرة مكتومة ، وقال ( سولو ) :

\_ أنت محق يا ( تشوى ) .. هذا العجوز لايحمل سوى المتاعب .

قال ( لوك ) في حدة :

ـ جنوال (كنوبى ) رجل عظيم .

لؤح ( سولو ) بكفه ، وقال :

\_ إنه لن يتمكّن من إخراجنا من هنا .

سأله ( لوك ) في تحد :

\_ ألديك أفكار أفضل ؟

قال ( سولو ) في حدة :

سأله ( لوك ) :

- و لماذا لانفصل الشعاع من هنا ؟

قال ( سولو ) ساخرًا :

- حتى يعيدوه إلى العمل ، قبل أن نبتعد .. أليس كذلك ؟ تمتم ( لوك ) في خجل :

- لم يخطر هذا ببالي .

قال ( كنوبى ) في هدوء :

- لابد لنا من تدمير الشعاع ومصدر طاقته ، حتى يمكننا الفرار من هنا يا ( لوك ) .

وضع (آرتو) ذراعه داخل الكمبيوتر ، الذى نقل إليه كل مالديه ، حتى انتهى ، وأطلق (آرتو) صفيئرا ، تسرجمه (تريبو) ، قائلا :

- لقد عرف المكان ياسيدى ، فالشعاع الجاذب متصل بالمفاعلات الرئيسية ، في سبعة أماكن ، و ( آرتو ) يحاول الآن معرفة المعلومات الهامة ، المختزنة تحت عبارة سرى للغاية .

ظهرت فجأة قراءات سريعة على الشاشة ، عجز ( لوك ) عن متابعتها ، في حين استوعبها ( كنوبى ) حتمًا ، فقد قال : ان يمكنكم معاونتي في هذا الأمر .. هناك مهمة لابد من قيامي بها وحدى .

أطلق ( آرتو ) صفيرًا حادًا فجأة ، وراح يتقافز في حدة ، فالتفت ( لوك ) إلى ( تريبيو ) ، يسأله :

\_ أى شيء سيكون أفضل من الانتظار هنا ، حتى يأتوا

\_ ماذا يقول ؟

لقتلنا ؟

أجابه ( ترييو ) في حيرة :

- لست أدرى ياسيدى . . أنا أيضًا لاأفهمه ، فهو يقول : لقد وجدتها .. إنها هنا .

سأله ( لوك ) :

\_ من هذه التي وجدها ؟

تَحُوُّلُ ( آرتو ) إلى ( لوك ) ، وواصل إطلاق صفيره ، فأسرع ( تريبيو ) يترجمه قائلا :

\_ الأميرة ( ليا ) .. تلك الفتاة في الرسالة الهولوجرافية المسجّلة .

قال ( سولو ) :

اية أميرة ؟ .. وأية رسالة ؟

تجاهله ( لوك ) ، وهو يسأل ( آرتو ) :

**–** وأين هي ؟

راح ( آرتو ) يُطلق صفيره ، و ( ترييو ) يترجم :

\_ في الدور الحامس . . مبنى المعتقل ( اا ٣٣ ) . . وطبقا لهذه البيانات ، فهي محكوم عليها بالموت البطيء .

صاح ( لوك ) :

\_ لن نسمح بهذا . . لابد أن نفعل شيئا .

قال ( سولو ) ، وقد ثارت ثائرته :

\_ أى أمر هذا ، الذى تتحدثون فيه ؟

أجابه ( لوك ) في سرعة : .

- إنها الأميرة ، التي وضعت رسالة داخل ( آرتو ) ، كان ينبغي أن توصلها إلى ( ألدران ) ، ولابد لنا من مساعدتها .

قال (سولو):

\_ لاتندفع هكذا يا ( لوك ) .. لقد طلب منا ( كنوبى ) العجوز أن ننتظره هنا ..

وصحيح أنني أمقت الانتظار ، ولكنني لن أندفع أيضًا وراء أمر غير معقول ، في هذه المحطة اللعينة .

هتف ( لوك ) :

ــ ولكن (كنوبى ) لم يكن يعلم أنها هنا ، وأنا واثق أنه كان سيبدل خطته لو علم . . ولو أمكننا إيجاد وسيلة ، لدخول هذا المعتقل ، فقد ..

قاطعه ( سولو ) :

قال ( سولو ) ساخرًا :

- جائزة ؟! .. ومن سيمنحنا هذه الجائزة ؟ .. حكومة ( ألدران ) الراحلة ؟

هتف ( لوك ) في ثورة :

- أنت غبى يا ( سولو ) ، مادام الإمبراطوريون يعتقلون ( ليا ) ، ويريدون إعدامها ، فهذا يعني أنها تشكُّل خطرًا عليهم ، وعلى من قام بتدمير ( ألدران ) ، وعلى الإمبراطورية الظالمة كلها . أتعلم من سيدفع لك مكافأتك ، إذا ماأنقذت (ليا)، وماتحمله من معلومات ؟ .. مجلس النسلاء، والاتحاد ، والثوار ، وكل جهة كانت تتعامل مع ( ألدران ) ، فقد تكون ( ليا ) هي الوريثة الوحيدة ، الباقية على قيد الحياة ، من هذا النظام .

تطلع ( لوك ) في تردد إلى ( تشوباكا ) ، الذي أجاب بزمجرة ، جعلته يقول :

- فليكن .. سنحاول .. ماهي خطتك ؟

أسقط في يد ( لوك ) ، الذي بذل أقصى جهده ؛ لإقناع ( سولو ) و ( تشوباكا ) ، دون أن تكون لديه خطة محددة ، إلا أن نظره لم يلبث أن وقع على القيود الحديدية ، في حزام (سولو)، فقال: \_ ماذا ؟ . لن أدخل أية معتقلات ، في هذه المحطة . قال ( لوك ) في حدة :

- ولكنهم سيعدمونها ، وأنت قلت إنك تكره أن تنتظر ، حتى يأتوا لقتلك ، فلماذا تتراجع عن هذا المبدأ الآن ؟

قال ( سولو ) :

\_ لم يكن بلوغ المعتقلات جزءًا من خطتي ، فوجو دنا هنا قد ينتهي بنا إلى هذه المعتقلات ، فلماذا نتعجُّل هذا ؟ هتف ( لوك ) :

- إنهم سيعدمونها .

أجابه ( سولو ) في حدة :

\_ هذا أفضل من إعدامي أنا .

هز ( لوك ) رأسه ، وهو يقول :

- إنك لم ترها .. إنها جميلة جدًا .

قال ( سولو ) في عناد :

- وكذلك الحياة ، ولهذا لن أغامر بها .

أدرك ( لوك ) أن المادة وحدها هي التي تهم ( سولو ) ، فأضاف:

- وهي أيضًا غنية جدًّا ، وذات نفوذ قوى ، ولو أنقذناها سننال حتمًا مكافأة ضخمة .

# ٩ \_ الوحش..

سار الجنديان المزيفان في طرقات المحطة ، وهما يمتلئان قلقًا وتوترًا ، وراح هذان الانفعالات يتضاعفان ، كلما ازداد توغلهما في المحطة ، خاصة وأن ( تشوباكا ) كان يلفت الانتباه جدًا بجسده الضخم ، المكسو بالفراء ، حتى بلغ الثلاثة مجموعة من المصاعد الآلية ، التي تتحرك بالأوامر الشفهية ، وبذل ( لوك ) جهذا ؛ ليجعل صوته طبيعيًّا ، وهو يصدر أوامره إلى المصعد ، الذي حملهما إلى منطقة الاعتقال في خطات ، بدت هم أشبه بدهر كامل ، وهناك فوجنوا بأنهم أمام ممرات ضيقة ، لها حوائط لامعة مصقولة ، بها فتحات بهوية مركزية ، والزنز انات على جانبي الحائط ، ذات أبواب صماء ، وأدرك ( لوك ) أنه من الضروري أن يتحرّكوا بسرعة ، حتى لا يلفتوا نظر حراس المكان ، ولكنه كان يجهل الاتجاه ، الذي ينبغي لهم اتخاذه ، وهمس له ( سولو ) :

**ا**لى أين نتجه ؟

همس ( لوك ) بدوره :

- لست أدرى .. أعتقد أننا ..

- أعطنى هذه القيود الحديدية ، وسأقيّد معصمى ( تشوباكا ) ، و ..

أطلق ( تشوباكا ) زمجرة قوية ، قفز لها ( لوك ) ، قبل أن يستجمع شجاعته مرة أخرى ، ويكمل في حزم :

- سنتظاهر بأن (تشوباكا) أسيرنا ، وأننا جنديان من جنود الإمبراطورية، و ..

وكان عليهم أن يضعوا الحطة موضع التنفيذ .. وأن يواجهوا الحطر ..

\* \* \*

THE CHARLES THE THE

بتر عبارته بغتة ، عندما اقترب منه ضابط طویل القامة ، وسأله في صرامة :

\_ إلى أين تذهبان بهذا الغول ؟

رُمِحُو ( تشوباكا ) في غضب ، فلكؤه ( سولو ) ليسكت ، في حين وجد ( لوك ) نفسه يقول في سرعة :

\_ هذا السجين منقول إلى المبنى ( تى إس ١٣٨ ) . قال الضابط في حيرة :

- عجبًا !!.. لم يبلغني هذا .. سأتحرّى الأمر .

اتجه نحو جهاز الاتصال ، المثبت بالحائط ، وشعر ( لسوك ) بالقلق ، وهو ينقل بصره بين أجهزة الإندار ، وآلات التصوير ، والأبواب المكهربة ، والحرَّاس ، ولكن ( سولو ) أشار إليه برأسه ، ثم خلع القيد الحديدى من يدى ( تشوباكا ) ...

واهتزَّت جدران الممر بزمجرة (تشوباكا) ، وهو ينتزع بندقية (سولو) ، الذي تظاهر بالفزع ، وهو يهتف :

ــ انتبهوا .. لقد أفلت السجين .

وتراجع مع ( لوك ) ، وانتزع كل منهما مسدسه ، وتظاهرا باطلاق النار على ( تشوباكا ) ، ولكن طلقانهما أصابت كل شيء إلا ( تشوباكا ) ..

آلات الإنذار والتصوير ، ومراكز التحكّم الكهـربى ، وحتى الحراس الثلاثة ، الذين أصابهم الذهول ، والضابط الذي انتبه إلى الحدعة ، ولكن بعد فوات الأوان ..

والتفت ( سولو ) إلى لوحة معلقـة على الممر ، وقــال لـ ( لوك ) :

ــ ستجد أميرتك في الزنزانة رقم ( ٢١٨٧ ) .. أسرع اليها ، وسنتولَى أنا و ( تشوى ) كل شيء .

أسرع (لوك) يبحث عن الزنزانة ، في حين وقف (تشوباكا) أمام المصعد ، واتجه (سولو) إلى جهاز الاتصال ، وقال :

\_ کل شيء هادئ هنا .

ولكن الصوت ، الذي انبعث من الجهاز ، كان قلقًا ، وهو يسأل :

\_ مالذي حدث ؟ . . لقد سمعنا ضجة .

أجابه (سولو) في هدوء:

ـــ لقد عبث أحد الجنود في سلاحه ، فانطلق دون قصد ، ولكننا جميعًا في خير حال .

> صمت الصوت برهة ، ثم قال صاحبه في حزم : \_ سنرسل فرقة للتحرّى .

قال (سولو):

- لا تفعلوا ، فلدينا هنا تسرّب رهيب بالغاز . هنف الصوت :

- جندى أطلق سلاحه خطأ ، وبعدها تسرّب غاز ؟!.. ماذا يحدث لديك ؟.. من المتحدّث ؟

تراجع ( سولو ) خطوة ، وأطلق مسدسه على جهاز الاتصال ، وهو يقول :

- كنت دائمًا أكره المحادثات الغبية .

ثم صاح في ( لوك ) :

- أسرع يا ( لوك ) .. سيرسلون فرقة أخرى .
ولكن ( لوك ) لم يسمعه ، فقد عثر على الزنزانة المنشودة
وراح يطلق مسدسه على رتاجها ، حتى سقط ، وبدت أمامه
( ليا ) ، فهتف مبهورًا :

- يا إلنهى !!.. أنت أجمل كثيرًا من صورتك . ولكنها نظرت إليه فى كبرياء ، وقالت : — ألست أقصر من أن تكون جنديًا فى صفوف الكوماندوز ؟

انتبه إلى رداء جنود الإمبراطورية الذى يرتديه ، فقال : \_\_\_ لست أحد الجنود . . أنا ( لوك سكاى ودكر ) ، وأنا

هنا لإنقاذك ، ومعى ( أوبى وان ) ، والآليَّان . حمل وجهها ذلك الأمل ، الذى قفز إلى قـلبها ، وهــى تهتف :

( أوبى وان ) ؟! .. أين هو ؟ .. أين ( كنوبى ) ؟
 أجابها ( الوك ) :

\_ سأخبرك ياأميرتى .. سأخبرك بكل شيء .. ولكن الوقت لم يتسع لذلك .. .

كان ( دون فادر ) يزرع القاعة جيئة وذهابًا ، عندما توقَّف بغتة ، كما لو كان قد سمع مالم يسمعه الآخرون ، وقال في بغض :

ــ إنه هنا .

انزعج ( تاركين ) وسأله :

ے أتقصد ( أوبى وان كنوبى ) ؟! .. هذا مستحيل ! .. ما الذى يجعلك تقول هذا ؟

أجابه ( فادر ) :

- شعور جارف يجتاحني .. شعور لايراو دني إلا في وجود معلّمي القديم .

قال ( تاركين ) في قلق :

وكان على حق ..

\* \* \*

كان (لوك) و (ليا) يعدوان عبر الممر ، عندما دوت أمامهم سلسلة من الانفجارات ، فقد حاول الجنود بلوغ المعتقل ، عن طريق المصعد ، ولكن (تشوباكا) راح يصرعهم واحدًا بعد الآخر ، فنسف الجنود فجوة في الحائط ، واندفعوا منها إلى المكان ، فتراجع (سولو) و (تشوباكا) ، حتى بلغا الممر ، وقال (سولو) لـ (لوك) :

- لن يمكننا الرجوع من الطريق نفسه . قالت الأميرة في حدة :

— إذن فقد أغلقت أمامنا الطريق الوحيد للفرار .. إنه معتقل ، وهم لا يجعلون له منافذ كافية .

قال ( سولو ) ساخرًا :

- معذرة ياسمو الأميرة . . أتفضلين العودة إلى زنزانتك ؟ أشاحت بوجهها دون أن تجيب ، في حين قال ( لوك ) ، وهو يخرج الجهاز اللاسلكي من حزامه :

ــ هناك طريق آخر حتمًا .

ثم قال عبر الجهاز :

- (تريبيو). لقد قُطِعَ علينا طريق العودة ، أهناك طريق آخر ؟

ر ولكنه مات . . أليس كذلك ؟ صمت ( فادر ) لحظة ، ثم قال :

رَبَما . لقد راو دنی هذا الشعور لحظة ، ثم تلاشی .
 تنهد ( تارکین ) فی ارتباح وقال :

- لقد انتهی فرسان ( الجیدی ) ، وانطفات شعلتهم ، منذ زمن طویل ، وأنت یاصدیقی الوحید الباقی منهم .

ارتفع فجأة صوت ، عبر جهاز الاتصال ، يقول :

\_ لدينا طوارئ في مبنى المعتقل رقم ( ١ - ٢٣ )

قفز ( تاركين ) من مكانه صارنحا :

\_ الأميرة ؟!

أما ( فادر ) فقال في حزم :

انه (أوبى وان) .. لقد تحرّكت القوة فى داخلى .
هتف (تاركين) :

\_ فلنلحق به إذن . . قبل أن يهرب .

قال (فادر):

لن یسعی ( أوبی وان ) أبدًا للفرار .. إنه آخر وأعظم فرسان ( الجیدی ) ، و ..

صمت لحظة ، ثم أكمل في صرامة :

ــ و ( دون فادر ) وحده ، يمكنه أن يتصدّى له ..

10.

101

رأسه بعدها ، وقال :

- لايا (تشوى) .. لاتقطعها إربًا ، فلست واثقًا بعد من مشاعرى نحوها ، ولكن هيا .. سنتبعها .

قفز (تشوباكا) داخل الفتحة ، وانحشر فيها ، فدفعــه (سولو) داخلها فى قوة ، وقفز خلفه ، وتبعهما (لوك) فى النهاية ..

وتوقّف الجنود أمام الفتحة ، في انتظار الإمدادات ؛ لثقتهم في أن القمامة ينتهي بها الأمر إلى حجرة خاصة :

ولقد بلغ أبطالنا هذه الحجرة ، التي تنبعث منها رائحة كريهة ، وقد امتلأت حتى ربعها بالقمامة ، وتحرّك ( سولو ) داخل الحجرة في عصبية ، ثم وجد بابا له رتاج معدنى ، فأسرع يطلق النار على الرتاج ، الذي انكسر ، وسقطت منه كمية ضخمة من القمامة ، فقالت ( ليا ) في حنق :

\_ ألق مسدسك هذا ، قبل أن تقتلنا . أجابها في حدة :

ــ سمعًا وطاعة ياصاحبة السمو .. لقد كنا نسيطر على الموقف تمامًا ، قبل أن تقودينا إلى هذا السجن العفن .

و فجأة احتفى ( لوك ) من بينهم ، وغاص وسط أكوام القمامة ، فصاحت الأميرة : نقل إليه الجهاز صفير ( آرتو ) ، ثم صوت ( ترييو ) . وهو يقول :

- جميع الوحدات بالمحطة تعرف بوجودكم الآن ، و لايوجد طريق آخر . -

هتف ( لوك ) بصوت مرتفع ، حتى يسمعه ( سولو ) ، وسط الضجيح :

ـــ لايو جد طريق آخر . هتفت الأميرة في غضب :

\_ أى عبث هذا ؟ . أتعنون أنكم قد أتيتم إلى هنأ ، وأنتم تجهلون كيف يمكنكم مغادرة المكان ؟

أشار ( سولو ) إلى ( لوك ) ، وقال :

ــ سلى العقل المفكر .

اختطفت الأميرة مسدس ( لوك ) ، واتجهت به نحو فجوة في الحائط ، فهتف بها ( لوك ) :

\_ ماذا تفعلين ؟

أجابته في اعتداد :

ــ يبدو أننى سأتولَى إنقاذكم من هنا . إنها فتحة القمامة . أطلقت النار على باب الفتحة الصغيرة ، وقفزت داخلها ، واختفت ، فأطلق ( تشوباكا ) زمجرة عنيفة ، هزَّ ( سولو )

الحوائط ، فأسرع ( لوك )يلتقط جهاز اللاسلكي ، ويقول — ( تريبيو ) .. ( تريبيو ) .. أجب .

ولكن مامن مجيب ..

وبكل مرارته ، قال ( سولو ) :

- الشيء الوحيد المؤكّد ، بالنسبة لهذا الوضع ، هو أننا سنصبح أكثر رشاقة .

ثم انتزع مسدسه ، وراح يطلق النيران على الحوائط دون جدوى ، في حين راح ( لوك ) يذل محاولاته ؛ لـــلاتصال بــ ( آرتو ) و ( تريبيو ) ، ومساحة الحجرة تتضاءل بسرعة ، حتى غمغمت ( ليا ) ، في صوت باك :

- إنها النهاية .

وفجأة ارتفع صوت (ترييو)، عبر جهاز الاتصال، وهو يتبول:

— هل تسمعنی یاسیدی ؟ .. لقد و اجهنا بعض الصعاب ولکن ...

قاطعه ( لوك ) في لهفة :

- اسكت يا ( تريبو ) ، واسمعنى جيّدًا .. أوقف كل حجرات القمامة في مبنى السجن ، والطابق السفلي له .. هيا أسرعا ..

- إنه وحش القمامة .. لقد أمسك ( لوك ) .
طهر ( لوك ) لحظه ، وهو يقاتل في عنف ، وخرط وم
أخضر عجيب يحيط بعنقه ، ثم لم يلبث أن جذبه مرة أخرى إلى
أسفل ، فصاح ( سولو ) :

أطلق الناريا (تشوباكا).

زمجر ( تشوباكا ) في حدة ، فتابع ( سولو ) :

- أنت على حق . . لست أرى ذلك الشيء .

ارتفع من حولهم فجأة صوت آلات ، واقترب حائطان متقابلان من الحجرة عدة سنتيمترات ..

ثم برز ( لوك ) ، وقد تخلَّى عنه الوحش ، فهتفت ( ليا ) : ــ ماذا حدث ؟

حك ( لوك ) رقبته في قلق ، وهو يقول :

- لقد تركنى .. ربسا لم ترق له رائحتى ، عندما قارنها برائحة القسامة .

ارتفع صوت الآلات مرة أخرى ، وراحت الجدران تقترب من بعضها البعض ، فصاحت ( ليا ) في فزع : ـــ افعلوا شيئًا .. حاولوا إيقاف هذا .

ولقد حاولوا ..

ولكنهم لم ينجحوا

حتى (تشوباكا) ، بقوته الرهيبة ، عجز عن إيقاف تقدّم

# ٠١٠ - المارزة ..

امتدت شبكة الاتصالات من خندق عميق ، يبلغ عمقه عدة كيلومترات ، إلى عنان السماء ، وراح (كنوبى) يعبر الممر المتعرّج حولها فى خفة ، حتى بلغ لوحة كبيرة ، تتشابك داخلها الأسلاك والكابلات ، وفتحها فى هدوء ، وتطلّع إلى كمبيوتر ضخم داخلها ، تبرق فيه أزرار حمراء ، وراحت أصابعه تعمل فيه بمهارة ، حتى تحوّلت بعض الأنوار من الأحمر ألى الأزرق ، فتنهد فى ارتياح ، وابتعد فى خفة شبح ، فى نفس اللحظة التى ظهرت فيها فرقة من الجنود ، قال قائدها ، وهو يشير إلى اللوحة الكبيرة .

- عليكم بحراسة هذه المنطقة ، حتى تنتهى حالة الطوارئ بالمحطة .

> ولم ينتبه إلى (كنوبى ) الذَّى يبتعد .. والذى حقق هدفه ..

> > \* \* \*

ثم قرأ رقم الكوة المجاورة له ، وأضاف : ـ والآن افتحا كوة الصيانة ، الحاصة بالوحدة رقـم ( ٣٦٦ ـ ٣٦٦ ) . انفتحت الكوة في نعومة ..

وتحدُّد الأمل . \* \* \*

College of the state of the sta

- Contracting and the Latest Street, and and

HE COMPANY THE PARTY OF THE PAR

سار أبطالنا الأربعة فى ممر طويل ، بعد مغادرتهم غرفة القمامة ، حتى بلغوا نهايته ، ووجدوا أنفسهم يقفون أمام نافذة كبيرة ، أمكنهم رؤية سفينتهم تحتها مباشرة ، والجنود يتجولون فى الممر المؤدى إليها ، فأخرج ( لوك ) جهاز اللاسلكى ، وقال :

- هل تسمعنى يا (تريبو) ؟
مضت لحظة مقلقة من الصمت ، قبل أن يجيب (تريبو) :
- إننى أسمعك ياسيدى .. لقد غيرنا موضعنا ، فلقد اضطررنا لذلك ، ونحن الآن بالقرب من المرفأ الرئيسى ، أمام

قال (لوك) في دهشة ، وهو ينظر من النافذة :

- عجبًا ! . . لا يمكنني رؤيتكما . . يبدو أنكما تحتما مباشرة . . استعدا ، فسننضم إليكما . . أأنتها في أمان ؟ أجابه (تريبو) :

- حتى الآن نعم ، ولكننى قلق على المستقبل . ابتسم ( لوك ) لتلك التعبيرات البشرية ، التي يستخدمها ( تريبو ) ، في حين قال ( سولو ) :

- أتمنى أن يكون الرجل العجوز قد نجح ، في إبطال ذلك

الشعاع الجاذب ، فبلوغ السفينة ، مع وجود هؤلاء الجنود ، سيدو أشبه بالطيران ، عبر حلقة من العران .

نقلت ( ليا ) نظرها من السفينة إلى وجه ( سولو ) ، قبل أن تفول :

- هل وصلتم إلى هنا ، في هذه الخردة ؟

أراد ( سولو ) أن يجيبها بغبارة ساخطة ، لولا أن ظهرت أمامهم فحاة فرقة من الجنود ، فاستل ( سولو ) مسدسه ، برد فعل غريزى ، وأطلق النار على الجنود ، وهو يصيح بعدة لغات .

فوجئ الجنود بهذا الهجوم المباغت ، فتراجعوا في فوضى ، وراحوا يعدون في الممر بلانظام ، واندفع ( سولو ) خلفهم ، وهو يهتف :

- ارجعوا إلى السفينة ، وسألحق بكم . صاح به ( لوك ) :

\_ هل جننت ؟.. إلى أين تذهب ؟

ولكن ( سولو ) كان قد اختفى فى منحنى آخر ، فأطلق ( تشوباكا ) صيحة قوية ، وأسرع خلف زميله ، فوجد ( لوك ) نفسه وحيدًا مع ( ليا ) ، التي قالت :

ــ يبدو أننى قد ظلمت صديقك ، فما من شك في أنه شجاع جسور.

فقال ( لوك ) :

\_ من المؤكّد أنه غبى، ولست أدرى ماذا نفعل، لو لقى مصرعه .. هيا .. سنبحث عن وسيلة للهبوط إلى حيث تقف السفينة .

فى ذلك الوقت كان (سولو) يواصل عدوه خلف الجنود ، الذين تبعثروا فى رعب شديد ، لم يكن له مايرره ، سوى ذلك التأثير النفسى ، الذي أحدثه فيهم (سولو) بهجومه المباغت وصراحه ، والذي مازالت تحدثه نيرانه خلفهم ..

ولكن الجميع بلغوا طريقًا مسدودًا ، اضطرهم للالتفات ، ومواجهة ( سولو ) ، الذي وجد نفسه بغتة أمام عشرة جنود ، وأدرك فجأة دقة موقفه ، ولكنه شعر بالدهشة ؛ لأن الجنود لم يكونوا يتطلّعون إليه ، وإنما إلى ( تشوباكا ) ، الذي جاء من خلفه على مهل ، في مشهد رهيب مخيف ...

وفجأة دار ( سولو ) على عقبيه ، وانطلق يعدو ، و لحق به ( تشوباكا ) ، ثم الجنود العشرة . .

وانعكست المطاردة ..

\* \* \*

أمسك ( لوك ) الأميرة ( ليا ) فجأة ، ودفعها داخــل تجويف مظلم بالممر ، فهتفت به في غضب :

\_ ماذا تفعل أيها الـ ...؟

كتم كلماتها بكفه ، فى نفس اللحظة التى عبرت فيها فرقة من الجنود الممر أمامهما ، وراحت أجراس الإنذار تــدق باستمرار ، ثم قال ( لوك ) :

\_ أملنا الوحيد هو أن نبلغ السفينة من الناحية الأخرى ، فهم يعلمون أننا هنا .

سارا فى الاتجاه العكسى ، ولكنهما فوجئا بجنديين يعترضان طريقهما ، فعادا أدراجهما عدوًا إلى حيث فرقة الجنود ، ولمحت ( ليا ) ممرًّا جانبيًّا ، فهتفت :

\_ هناك مخرج آخر .

أطلق ( لوك ) النار على الجنود ، الذين يطار دونهما ، ولحق بها داخل المر ، وراحا يعدوان داخله ، حتى انتهى بهما إلى هوة عميقة ، فهتف ( لوك ) :

\_ يا إلنهي ! . . إنها النهاية .

أسرعت ( ليا ) تغلق آخر باب عبراه ، قبل أن يبلغهما الجنود، فقال ( لوك ) ، وهو ينظر إلى أعماق الهوة السحيقة :

- إننا نقف على نصف متر من الأرض فقط .

سمع الاثنان صوت الجنود ، وهم يبلغون الباب ، مسن الجانب الآخر ، فالتفت ( لوك ) إلى الباب في سرعة ، وأطلق نيران مسدسه على أزرار التحكم ، ليمنع الجنود من فتح الباب ، من الجانب الآخر ، ثم انتزع من الأزرار المخطّمة سلكًا طويلا ، اختبر صلابته جيدًا ، ثم ألقاه بكل قوته نحو الطرف الآخر للهوة ، وراح يكرّر محاولته عدة مرات ، حتى تعلق طرف السلك في جزء بارز ، وهنا ربط ( لوك ) الطرف الآخر للسلك حول وسطه ، وأحاط وسط الأميرة بذراعيه ، وقفز في المسلك حول وسطه ، وأحاط وسط الأميرة بذراعيه ، وقفز في المواء ..

وللحظات ، عبر الاثنان الهوة السحيقة ، ثم سقطا على الجانب الآخر ، حيث أسرع ( لوك ) يحل السلك عن وسطه ، ثم ركض مع الأميرة عبر الجزء الآخر من الممر ، في نفس اللحظة ، التي تهاوى فيها الباب الآخر ...

لقد ربحا مهلة جديدة ..

فقط.

نجح (كنوبى) فى تجنب الجنود، وهو يعبر ممرات المحطة الضخمة ، واحدًا بعد الآخر ، وتقدّم ببطء نحو المرفأ ، حيث استقرت السفينة ، ولم يعد أمامه سوى منحنيين ليبلغها ، وقد أدرك أن الآخرين قد اشتركوا فى عمل ما ، وأنهم لم يسقطوا فى أيدى الإمبراطوريين بعد ..

وفجأة غمره إحساس خاص ..

شعور عجيب ، لم يشعر بمثله منذ سنوات ..

شعور الخطر ...

وفجأة برز أمامه ( دون فادر ) ، وقال :

\_ إننى أنتظر هذه اللحظة منذ زمن طويل ، يا ( أوبى وان كنوبى ) .. لقد التقينا أخيرًا ، واكتملت الدائرة .. لقد شعرت بوجودك ، قبل أن أراك .

كان صوته يشفّ عن نشوته بهذا اللقاء ، فهزّ (كنوبى ) رأسه ، وقال :

> \_ مازال أمامك الكثير لتتعلّمه يا ( فادر ) . قال ( فادر ) :

ــ لست أنكر أنك قد علمتني الكثير فيما مضى ، ولكنني الآن السيد . .

\_ ما الذي أخركما هكذا ؟ أجابته (ليا)، وهي تلهث: \_ كنا نلعب مع بعض الرفاق. وسأله (لوك):

\_ أنظن أن حالة السفينة جيّدة ، تصلح للإقلاع ؟ أجابه (سولو):

\_ إنها تبدو لى كذلك ، ولكن المشكلة الحقيقية هى فى بلوغها .

هتفت ( ليا ) فجأة :

\_ انظروا .

بظر الجميع إلى حيث تشير ، ورأوا ( فادر ) و ( كنوبى ) يخرجان من أحد الممرات ، وهما يتبارزان بأسلوب الفرسان القدامي ، في مشهد رائع مهيب ، جعل حرَّاس السفينة يغادرون مواقعهم في انبهار ، ويلتفون حول المتبارزين ، فقال ( سولو ) :

\_ إنها فرصتنا .. هيا بنا .

والتفت ( ترييو ) إلى ( آرتو ) ، قائلًا :

\_ هيا . افصل نفسك عن هذا الكمبيوتر ، فسنرحل .

أدرك (كنوبى) أنه لافائدة من الحديث ، وأن تلميذه مازال يفتقر إلى المنطق ، فشهر سلاحه ، الشبيه بسيف من الليزر ، وهو يتخذ وضع محارب وفارس من فرسان ( الجيدى ) ، وبنفس الحركة الرشيقة ، شهر ( فادر ) سيفه ، ثم وقف الحصمان يتطلع كل منهما إلى عينى الآخر ، وشعر ( كنوبى ) باضطراب في الرؤية ، وبحبات العرق تلتصق بجبينه ، مع صوت ( فادر ) ، وهو يقول :

ـــ لقد أصبحت ضعيفًا عجورًا يا ﴿ أوبى وان ﴾ ، وماكان لك أن تأتى إلى هنا .

أجابه (كنوبى):

مازلت تجهل الكثير عن القوة يا ( فادر ) .
 قالها وانقض فجأة على ( فادر ) ..
 وبدأت المبارزة ..

\* \* \*

نجح ( سولو ) و ( تشوباكا ) في الفرار من الجنود بمعجزة ، واختبا داخل ممر مظلم ، لم يكد ( سولو ) يقطع بضعة أمتار منه ، حتى وجد نفسه وجها لوجه ، أمام ( لوك ) والأميرة ( ليا ) ، فهتف :

اتجه الجميع إلى السفينة في حذر ، في نفس الوقت الذي . هوى فيه ( فادر ) بسيفه اللينزري على رأس ( كنسوبى ) ، مستغلا تشتت انتباه هذا الأخير ، بقدوم الجنود ، ولكن ( كنوبى ) تفادى الضربة في مهارة ، فقال ( فادر ) : — ما زلت تحتفظ بمهارتك يا ( كنوبى ) .

راقب (كنوبى ) المسافة ، التي تفصله عن الجنود ، وهو يتراجع قائلًا :

- لن تنتصر أبدًا يا ( فادر ) ، فلو قبلتك أنا ستنتهى تمامًا ، في حين سأزداد أنا قوة ، لو قتلتنى أنت .. حاول أن تفكّر في كلماتى هذه .

هتف ( فادر ) :

- لم تهمنی فلسفتك أبدًا أيها العجوز .
وهوی بسيفه علی رأس (كنوبی ) تماما ..
وانشطر رداء (كنوبی ) إلى نصفين ..
ولكن (كنوبی ) نفسه لم يكن داخله ..
لقد اختفى ..

تلاشي كما لو أنه لم يكن أبذا هناك ...

وتراجع الجنود فى رعب ، وهم يشاهدون الرداء الحالى يسقط أرضًا ..

أما (لوك) ، فيمد أطلق صرخة هائلة ، وهو يهتف باسم (كنوبى) ، ثم راح يُطلق النار على الجنود فى ثورة ، حتى أصابت نيرانه صندوق متفجرات ، بالقرب من أحد الممرات ، فانفجر فى دوى شديد ، وتطايرت الشظايا فى كل مكان ، وتراجع (فادر) والجنود ، فاستدار (سولو) يدخل السفينة ، ولكن (لوك) حاول أن يتبع (فادر) ، فصاحت به (ليا) :

لافائدة يا (لوك) .. هيا .. لقد انتهى الأمر .
 تفجرَّت دموع (لوك) ، وهو يهتف :
 لا .. مستحيل :

ولكنه سمع فجأة صوت ( بن ) يدوى فى أذنه ، وهــو يقول :

\_ استمع إليها .

استدار في سرعة ، ولكنه لم يجد أمامه سوى ( ليا ) ، تشير اليه بالعودة ، وتقول :

\_ هيايا ( لوك ) .. لا وقت لدينا .

أسرع ينضم إلى رفاقه داخل السفينة ، وهو لايدرى أوهم أصابه أم أنه قد سمع حقًا صوت ( أوبى وان كنوبى ) ..؟

# 11 \_ النوار ..

الدفع ( سولو ) خارج كابينة القيادة ، وهتف في ( لوك ) :

\_ اتبعنى يافتى ، فلم ينته المأزق بعد .

تطلّع إليه ( لوك ) في شرود ، وكانه لايراه ، ولم يتحرُّك من مكانه ، فقالت ( ليا ) في حدَّة :

- اتركه وشأنه .. ألا تدرك حزنه على مصرع العجوز ؟ لم تكد تتم عبارتها حتى ارتجت السفينة بانفجار قوى ، كاد يُلقى ( سولو ) أرضًا ، لولا أن تشبث بقائم معدلى صلب ، وهو يهنف محنفًا :

- وماذا في هذا ؟.. لقد ضحى العجوز بحياته ؛ ليمنحنا فرصة للنجاة .. أتحب أن تذهب تضحيته هباء يا (لوك) ؟ رفع إليه (لوك) عينيه ، وقد التمعتا على نحو عجيب ، ودون أن ينطق حرفًا ألقى عباءة (ليا) أرضًا ، ولحق بد (سولو) ، الذي ابتسم ، وأشار إلى ردهة صغير ، دلف إليه (لوك) ، في حين دلف (سولو) إلى الردهة المقابل ..

وفی حنان خلعت ( لیا ) عباءتها ، ووضعتها علی کتفیه ، وهی تقول مواسیة :

- لم تكن تستطيع عمل شيء . . لقد انتهى الأمر في سرعة . غمغم في مرارة :

- لست أصدق أنه رحل .. لا يمكنني هذا .

لم يهتم ( سولو ) بهذا ، وإنما جلس مع ( تشوباكا ) أمام أجهزة القيادة ، وهو يقول :

- أرجو أن يكون ذلك العجوز قد نجح في إبطال الشعاع الجاذب ، وإلا فستكون الرحلة قصيرة للغاية .

ضغط أزرار الانطلاق ، فاندفعت ( فالكون ) عبر ممر الإطلاق ، إلى الفضاء الخارجي ، وهتف ( سولو ) :

\_ لقد نجحنا . لاشيء يعوق انطلاقنا . لقد نجحنا . زمجر (تشوباكا)، وهـو يشير إلى الشاشة ، فعقــد (سولو) حاجبيه ، وقال :

- أنت على حق يا ( تشوى ) .. هناك وسيلة أخــرى لإعاقتنا .

واكتسى صوته برنة عجيبة ، وهو يستطرد : \_\_ تدميرنا .

\*\*\*

171

\_ مازالت ( فالكون ) صامدة :

- ثم استطرد ، وكانما يتحدّث مع جدران سفينته :

\_ أتسمعين ياسفينتي ؟ لابد من الصمود .

قطع حديثه ، عندما رأى مقاتلة تظهر أمامه فجأة ، في نفس اللحظة التسى أصاب فيها (لوك) المقاتلة الأخرى ، فانفجرت ، وتحوِّلت إلى غبار فسفورى ، ولم يكد قائد المقاتلة الأخيرة يرى هذا ، حتى أسرع بالفرار ، فهتفت (ليا) في سعادة :

\_ لقد نججنا .. لقد نجحنا ..

وردُّد الفضاء صيحتها ..

\* \* \*

دخل ( فادر ) إلى حجرة المراقبة ، وقال في هدوء ، للحاكم ( تاركين ) ، الذي انشغل بمراقبة خريطة النجوم الهائلة :

\_ هل هربوا ؟

أجابه ( تاركين ) :

\_ لقد انتهوا حالًا من القفز إلى سرعة الضوء ، ولاريب أنهم يهنئون أنفسهم الآن على نجاحهم وجرأتهم .

ثم التفت إلى (فادر)، مستطردًا:

وجد (لوك) نفسه داخل قبة شفافة ، إلى جانب السفينة ، وجلس أمام شاشة راصد ، تحوى عدة أزرار ، تستصل بالقذائف ، وفجأة رأى مقاتلة من طراز (تالى ) تسرع نحوه ، ثم دارت فوقه ، واختفت ..

وبكل الإصرار أدار القبة إلى أعلى ، وأطلق نيران على المقاتلة ، وأصابها إصابة مباشرة ، ورأى ( سولو ) يفجّر مقاتلة أخرى ، في نفس الوقت الذي تندفع فيه مقاتلتان أخريان نحو السفينة ..

واستمرُّ هجوم المقاتلات على السفينة ..

واستمرَّ (لوك) و (سولو) ينسفان مقاتلة تلو أخرى ، وإن لم يمنع هذا قذيفة صائبة من إصابة السفينة في منتصفها ، إلا أن (آرتو) اتجه نحو النيران ، التي اشتعلت في موضع الإصابة ، وأطلق من رأسه سائلًا رغويًا ، أطفأ النيران على الفور في نفس الوقت الذي دمَّر فيه (لوك) مقاتلة أخرى ، ولوَّح بيده لد (سولو) في ظفر ، في حين ارتفع صوت الأميرة (ليا) عبر أجهزة الاتصال الخاصة ، وهي تقول :

\_ مازالت هناك مقاتلتان ، ولقد أصابنا عطل في .. قاطعها (سولو) :

\_ لقد قمنا بمقامرة كبيرة ، بناءً على إصرارك يا (فادر). أأنت واثق من أنك قد وضعت الرادار في سفينتهم ، وأخفيته جيدًا ؟

ابتسم (فادر) ، وهو يقول فى ثقة :

ابتسم (فادر) ، وهو يقول فى ثقة :

اطمئن أيها الحاكم .. إنه يـوم تـاريخى ، شهـد نهايـة

(الحيدى) ، وسيشهد نهاية الثوار والاتحاد .

وأطلق ضحكته الهائلة المخيفة ..

كان ( سولو ) يفحص ماأصاب السفينة ، عندما مرَّت ( ليا ) أمامه ، فقال مزهوًا بنفسه :

\_ مارأيك ياعزيزتى ؟ لقد أنقذناك في النهاية . . أجابته في هدوء :

- ليس إنقاذى هو المهم .. المهم أن نوصل تــلك المعلومات . التى يخترنها ( آرتو ) فى ذاكرته .

\_ وما أهمية تلك المعلومات ؟ شرد بصرها في الفضاء اللانهائي ، وهي تجيب :

- إنها التصميمات الفنية الكاملة للمحطة الحربية ، وكل ما أرجوه هو أن يؤدى فحص هذه التصميمات ، إلى كشف موطن الضعف في المخطة ، حتى يمكننا تدميرها بالكامل ، فلابد لنا من أن نستمر .. إن الحرب لم تنته بعد .

قال (سولو)

- لقد انتهت بالنسبة لى ، فأنالم أفعل هذا من أجل الثورة ، فلست أهتم سوى بالمال ، وليس بالسياسة ، فأنا أستطيع العمل مع أية حكومة ، ولم أقم بهذا من أجلك أيضًا ، بل أنتظر مكافأة كبيرة ، نظير مخاطرتى بسفينتى ومخبئى .

قالت في حزن :

لاتقلق بشأن جائزتك .. لو أن المال هو كل ماتحب ،
 فستحصل على الكثير منه .

تركته واتجهت إلى حيث ( لوك ) ، وقالت :

- صدیقك هذا شخص مادی للغایة ، لست أظنه يهتم بأی شيء ، أو أی شخص .

ِ تَطَلَعُ إِلَيْهَا ( لُوكَ ) في صمت ، حتى اختفت ، ثم غمغم : \_ ولكنني أنا أهتم .

ثم اتجه إلى حيث يجلس ( سولو ) ، وسأله :

عد طرف المجرة ، بعيدًا عن كل الكواكب المأهولة ، وعن كل صراعات البشر ، أو بسبب الاندثار الغامض لسكانه ، الذين انتهى أمرهم ، قبل وصول أول بشر إلى كوكبهم ، وتركوا خلفهم معبدًا ضخمًا ، يشبه الهرم ، ويصعب على الناظر إليه أن يتصور أنهم مجرّد شعب بدائى ، لم ينجح أبدًا فى السفر عبر الكواكب ...

وفى سماء (يافن) ، راحت (فالكون) تدور، ثم هبطت أمام المعبد ، الذى اختلف كثيرًا عما تركه عليه سكان (يافن) القدامى ، فقد حل المعدن محل الصخور ، وتم خفر أدوار متعدّدة تحت الأرض ، يتصل ببعضها البعض ، عن طريق عدة مصاعد ..

وبعد لحظات ، دخلت الساحة السفلى من المعبد سيارة ، لم تكد تتوقّف حتى التف حولها عدد من البشر ، خرجت إليهم ( ليا ) من السيارة ، فتلقفها أحدهم في حرارة ، وهو يقول : \_\_ أأنت بخير ؟ لقد ظننا أنك قد قُتلت ، عندما بلغنا أمر ( ألدران ) .

أسرعت تقول:

مارأيك فيها ؟
 ابتسم ( سولو ) ، وقال :
 ابها رائعة ، أتظن أنه من الممكن لأميرة مثلها ، وشخص مثلي أن . . ؟

قاطعه ( لوك ) :

- لا .

ثم أشاح بوجهه بعيذا ..

لقد شعر بالغيرة ..

الغيرة الشديدة ..

لم يكن كوكب ( يافن ) أبدًا بالمكان الصالح لحياة البشر ، فسطحه يكتظ بالأعاصير ، التي تبلغ سرعتها ستمائة كيلومنر في الساعة ، وتتصاعد منه غازات بركانية سامة ، جعلته مصيدة موت . لكل من يقترب منه ..

وكانت أقمار (يافن) الثلاثة في مثل حجم الكوكب نفسه ، وأحدها فقط يصلح للحياة ، وسطحه غنى بالنباتات والثروة الحيوانية ، وعلى الرغم من هذا لم يصنفه العلماء أبدًا ككوكب صالح للحياة ، ربما لأن (يافن) وأقماره تقع كلها

- إنه تاريخ قديم ياكوماندور (ويللارد) .. انظر إلى المستقبل فقط .. لقد انتهى (ألدران) ، وعلينا أن نمنع حدوث مثل هذا مرة أخرى .. وليس لدينا وقت للحزن ، فمن المؤكّد أن المحطة الفضائية تتبعنا إلى هنا .

حاول ( سولو ) أن يعترض ، إلا أنها أسكتته بنظرة صارمة ، وهي تستطرد :

\_ هذا هو التفسير الوحيد ، للسهولة البالغة ، التي أمكننا بها الفرار .. لقد أرسلوا خلفنا ثمانية مقاتلات فحسب ، من طراز ( تالي ) ، بالرغم من أنهم كانوا يستطيعون إرسال مائة ، ومن الضروري أن تستخدموا المعلومات ، المختزنة داخل ( آرتو ) الآلي هذا ، لنجد نقطة ضعف في هذه المحطة ، ونعد خطة للهجوم ، فهذا أملنا الوحيد ، للتغلب على هذه المحطة الهائلة

عندنذ رأى (لوك) مشهدًا عجيبًا ، فقد التف علماء الثوار حول (أرتو ديتو) وحملوه بكل رفق واحتسرام إلى الداخل ، وأجلسوه في مقعد الشرف ، وراحوا يستخرجون المعلومات من ذاكرته لعدة ساعات ، ثم راحوا ينقلون كل الرسوم والجداول والتصميمات إلى كمبيوتر ضخم ، راح

يدرسها ويقيّمها ، ورَ سولو ) يشعر بالقلق ، وسط هذا الجو . ويقف في جانب بعيد ، متطلّعًا إلى ر لوك ) ، الذي انضم إلى مقاتلي الثوار ، برغم محاولة ( سولو ) لإثنائه عن هذا ..

ووقف وسط المقاتلين رجل طويل ، مهيب الطلعة ، يُدعى الجنرال ( جان دودونا ) ، وانتظر حتى ساد الصمت تمامًا ، ثم قال :

- أنتم تعلمون أننا نواجه لحظة حاسمة ، فانحطة الحربية الإمبراطورية تقترب من (يافن) ، ولابد لنا من إيقافها وتدميرها ، قبل أن تفعل هي بناهذا ، كا فعلته مع (ألدران) ، ولكن حتى الوحوش الهائلة لها نقاط ضعفها ، فلقد صممت المحطة لمواجهة هجوم شامل ، من سفن حربية كبيرة ، ولكن مقاتلة صغيرة قد تنجح في بلوغ شاشتها الدفاعية .

نهض أحد المقاتلين يساله:

\_ معذرة ياسيدى ، ولكن ما الذى يمكن أن تفعله مقاتلة صغيرة ، ضد محطة بهذا الحجم ؛ لست أعتقد مقاتلاتنا تصلح لهذا .

أجابه ( دودونا ) :

\_ إن الإمبراطورية لم تعتقد هذا أيضًا ، وإلا صنعت شاشاتها أكثر دقة ، فالتصميمات التي أحضرتها الأميرة

قال ( لوك ) :

۔ لیس مستحبلا کا تتصور ، فقد کنت أصطاد الحیوانات الصغیرة ، التی یقل طولها کثیرًا عن المترین ، بطائرتی الصغیرة (تی ۔ ١٦) ، فی بلدتی .

قال الطيار:

ــ عظیم .. وهل كان هناك العشرات يطلقون النار عليك حينذاك ؟!

ثم هزُ رأسه في أسى ، واستطرد :

\_ مع وجود كل هذه الدفاعات في المحطة ، لن يكون هذا سهلًا أبدًا .

بدا وكأن ( دودونا ) يؤيد حديث الطيار ( أنتيل ) ، وهو يقول ، مشيرًا إلى عدة نقاط مضيئة على الخريطة :

- هناك تركيز شديد لمدفعية مضادة للمقاتلات ، عند هذا الموقع ، وتذكّروا أنه لابد من ضرب الهدف ضربة مباشرة ، وسيقوم السرب الأصفر بتغطية الأحمر ، والسرب الأخضر يغطّى الأزرق في الهجوم الثالى ..

أتوجد أية أسئلة ؟

نهض أحد المقاتلين يسأله:

( ليا ) ، تقول إنه هناك منفذ حرارى صغير ، ولكنه هام للغاية ، وغير محصن كا ينبغى ، فهو عبارة عن ممر أسطوانى عمودى ، ينزل مباشرة إلى المفاعل الرئيسى ، الذى يمد المخطة بالطاقة ، ولأن مهمة هذا الممر هى تفريغ الحرارة الزائدة ، فمن المستحيل تغطيته ، ولو أمكننا إصابة فتحته الرئيسية بقذيفة مباشرة ، ستنشأ عن هذا سلسلة من الانفجارات ، تؤدى إلى تدمير المحطة بالكامل .

سرت في القاعة همهمة شك ، فاستطرد (دودونا) :

اعلم أن هذا لن يكون سهلًا ، فقطر الهدف مترين فحسب ، ولابد من الهبوط عموديًا ، ثم الانحراف لتسعين درجة كاملة ، وضرب المفاعل ضربة مباشرة ، فصحيح أن الممر غير محصّن بغطاء ، ولكنه مزود بدروع إشعاعية ، تجعل الوسيلة الوحيدة لإصابته هي طوربيد البروتون .

هبط الوجوم على وجوه الجميع ، وغمغم طيَّار شاب ، يجلس إلى جوار ( لوك ) :

- هدف قطره متران فقط ، ونحن ننطلق بأقصى سرعة ، وبطوريد بروتون ؟!.. إن هذا مستحيل ، حتى بالنسبة للكمبيوتر !

\_ وهل سترحل ؟ أجابه (سولو):

\_ نعم ، فلدى بعض الديون ، التي تحتاج إلى السداد ، ثم إنني لست غبيًا ، إلى الحد الذي يبقيني هنا .. لماذا لا تأتى أنت

قال ( لوك ) في حدة :

\_ لماذا لاتنظر أنت حولك مرة واحدة ، وترى شيئًا غير نفسك ؟.. أنت تعلم ماسيحدث هنا ، وماسيقومون به .. إنهم يحتاجون إلى طيارين أكفاء مثلك ، ولكنك تديــر لهم

لم يبد الاستياء على وجه ( سولو ) ، بل قال :

\_ وما جدوى الجائزة ، لولم أكن موجودًا الأنفقها ؟ .. إن مهاجمة هذه المحطة الهائلة ليس ضربًا من ضروب الشجاعة في رأيي .. إنه انتحار .

قال ( لوك ) في ضيق :

\_ ليكن .. اهتم بنفسك يا (هان ) ، فهذا ماتجيده .. أليس كذلك ؟

رآه ( سولو ) ينصرف ، فغمغم :

\_ وماذا لو فشلت الضربة الأولى والثانية ؟ ابتسم ( دودونا ) ابتسامة مريرة ، وهو يقول : \_ لن يكون هناك شيء بعدها . هزُّ المقاتل رأسه ، وقد أدرك ما يعنيه هذا ، وجلس في

صمت ، فكرر ( دودونا ) :

\_ هل من أسئلة أخوى ؟

ساد الصمت تمامًا هذه المرة ، فأكمل :

\_ فليعد كل منكم مقاتلته إذن . . ولتصحبكم السلامة . لقد بدأت المعركة ..

نفسيًّا على الأقل ..

وقف ( لوك ) يراقب ( سولو ) ، وهو ينقل عدة صناديق إلى ( فالكون ) ، وانفعالات شتى تتصارع في نفسه ، ف ﴿ سُولُو ﴾ مغرور متهور ، يعتد برأيه كثيرًا ، وهو في الوقت ذاته شجاع للغاية ، منقف ، مرح ، مما يجعله صديقًا رائعًا ..

وفى خفوت سأله ( لوك ) :

\_ هل حصلت على جائزتك ؟

أجابه (سولو) بإيماءة إيجاب من رأسه ، فاستطرد (لوك):

\_ اللعنة !

ثم التفت إلى (تشوباكا)، الذي أطلق زمجرة خافتة ، وهتف به محنقًا :

إننى أعرف ما أريده أيها الغوريلا .. اهتم بعملك .
 وراح يواصل نقل صناديق النقود إلى سفينته ..

\* \* \*

التقى ( لوك ) بالأميرة ( ليا ) ، عند مقاتلته الفضائية ، وسألته الأميرة ، وهي تشير إلى المقاتلة :

ـــ أأنت واثق من أن هذا ما تريده ؟
أوماً ( لوك ) برأسه إيجابًا ، وقال :

ـــ نعم .. وأكثر من أي شيء آخر .
سألته :

لافا تبدو حزینًا إذن ؟
 هر كتفیه ، وقال :

انه ( هان سولو ) .. لقد تصورت أنه سيغير رأيه ،
 وينضم إلينا .

رفعت رأسها في اعتداد ، وقالت كأميرة :

- على المرء أن يتبع طريقه الخاص ، فالأولويات بالنسبة لرسولو) .. تختلف عنها بالنسبة لنا .. كنت أتمنى مشلك ألا يكون الأمر كذلك ، ولكن قلبى لا يطاوعنى على لومه .

144

ثم أطرقت برأسها ، واستطردت :

ـ هيا .. فلتصحبك السلامة .

تمتم في شرود ، وكأنه يتحدّث إلى نفسه :

ـ كم كنت أتمنى لو كان ( أوبى وان ) هنا الآن .

شعر بيدقوية تمسك ذراعه ، وسمع صوئا مألو فَالأذنيه يهتف :

ـ (لوك) .. كيف جئت إلى هنا ؟ .. لست أصدق نفسى ! . هل ستطير معنا ؟

عانق ( لوك ) صديقه في حرارة ، وهو يهتف :

\_ بالطبع سأكون معكم يا ( بيجز ) .

راحا يتضاحكان في مرح ، وكأنهما قد نسيا تمامًا أمر المحطة ، فاقترب منهما مقاتل طويل ، وقال لـ (لوك):

\_إننى أعرفك يا فتى .. أنت (لوك سكاى ووكر) .. لقد عرفت والدك أيضًا ، ولو أنك تمتلك مهارته ، فستؤدى مهمتك على أكمل وجه .

هتف (بيجز):

\_ نعم يا ( لوك ) سنفعلها معًا ..

امتلأت نفس ( لوك ) بالثقة ، بعد هذا الحديث القصير ، واتجه إلى مقاتلته وقلبه ينبض بالحماس ..

لقد بدأت المعركة الآن ..

فعليًا .

\* \* \*

جلبت الأميرة (ليا) صامتة ، أمام شاشة مراقبة كبيرة ، يظهر عليها (يافن) وأقماره ، ووقف قادة الاتحاد خلفها ، يتابعون الشاشة بدورهم ، حتى ظهرت بقعة كبيرة حمراء ، تتجه نحو أحد أقمار (يافن) ، ووضع (دودونا) يده على كتف (ليا) ، وهو يقول في توتر :

- إنها المحطة الحربية ، وقد دخلت مجال ( يافن ) .

فى نفس اللحظة ، كان مقاتلو الاتحاد داخل مقاتـــلاتهم الصغيرة ، يحومون حول الكوكب ، عندما نقلت إليهم أجهزة الاتصال صوت قائد السرب الأزرق ، وهو يقول :

ـــ استعدّوا . . الهدف يقترب .

وأمامهم ظهر جسم لامع ، يزداد لمعانه كلما اقترب من أقمار (يافن) ، وتذكّر الجميع \_ في هذه اللحظة \_ كل ما اقترفه الإمبراطوريون ، في حق البشرية ، وكل الأبرياء الذين راحوا ضحايا ظلمها وفسادها ، الذي استشرى في ظل نظامها العفن ، الذي لا يهتم إلا ببقائه في السلطة ، حتى لو سام شعبه العذاب ، في سبيل هذا ..

وانتقل صوت قائد السرب الأزرق ، وهو يحذّر أحــد طياريه ، قائلا :

انتبه یا ( ویدج ) .. لقد جنحت إلى الحارج .. عد إلى التشكیل .

أجابه ( ويدج ) ، وهو يضبط وضعه ، متابغًا جهــاز التحكّم في المـــار :

\_ معذرة ياسيّدى . . جهاز التحكّم الخاص بى ينحرف قليلا ، سأستعمل الجهاز اليدوى .

قال القائد:

لاباس يا ( ويسدج ) ، والآن فليستعد الجميع
 للهجوم .

نقلت إليه الأجهزة أصوات الجميع ، وهم يقولون :

\_ مستعدون .

وهنا قال القائد في حزم:

ــ نفذ

ضغط كل منهم أزرار مقاتلته ، فبرزت الأجنحة الإضافية ، وصار لكل مقاتلة أربعة أجنحة ، تمنحها قوة ضاربة ، وسهولة في المناورة ، مع مزيد من الأسلحة ..



وظهرت المحطة الإمبراطورية واضحة ، وصار من السهل تمييز سطحها . .

وظهرت المحطة الإمبراطورية واضحة ، وصار من السهل تمييز سطحها ، بكل تضاريسه المعدنية ، وتلاحقت أنفاس ( لوك ) ، وهو يرى المحطة الرهيبة للمرة الثانية ، وسمع القائد الأزرق يقول :

- إننا نمر فى مستوى دفاعهم الخارجى . . انتبهوا جيّدا . شحذ ( لوك ) حواسه كلها ، وذهب عنه قلقه ، وعاودته سكينة الفضاء الخارجي ، والقائد يقول :

لقد نجحنا في اختراق هذا المستوى . . امنعوا كل الأصوات ، حتى نصبح فوقهم تمامًا . . يبدو أنهم يستهينون بنا .

كانت المحطة تبدو أشبه بكوكب صناعي طائر ، أدهش المقاتلين ، الذين لم يروه من قبل ، فقال ( أنتيل ) :

- انظروا إلى حجم هذا الشيء .

أجابه القائد:

کف عن ثرثرتك يا رقم اثنين أزرق .. والآن زيدوا من سرعتكم .

ضغط ( لوك ) الأزرار فوقه في حسم ، ثم طالب الكمبيوتر بتحديد الهدف ، في حين تحدّث القائد الأزرق إلى الأحمر ، عبر أجهزة الاتصال ، قائلا :

\_ إننا نتخذ أماكننا الآن .. يمكنك التقدم .. الهدف ناحية اليسار ، وسنعمل على شغلهم من جانبنا .

أجابه القائد الأحمر:

قال القائد الأزرق:

\_ سنعبر محورهم الأوسط ؛ لنجذب نيران مدفعيتهم إليا .. انطلقوا تصحبكم السلامة .

انطلقت أجهزة الإندار داخل المحطة ، التي انتهت أحيرا إلى هجوم عشرات السفن الصغيرة ، فلم يكن الأدميرال رموتى ) وقادته يتوقّعون هجومًا انتحاريًا كهذا ، إلا أنهم أسرعوا يوجهون أسلحتهم الدفاعية نحو المقاتلات الصغيرة ...

وهبط ( لوك ) بطائرته رأسيًا ، وهو يقول : \_ هنا رقم حمسة أزرق .. أنا في طريقي إليهم .

سمع صوت (بيجز) يقول:

\_ وأنا خلفك يارقم خمسة .

انطلق ( لوك ) نحو سطح المحطة في ثبات ، وأطلق قذائفه ، ورأى جزءا من السطح ينفجر ، وتشبّ فيه نيران كبيرة ،

و حاول الارتفاع بمقاتلته مرة أخرى ، إلا أنه شعر هذه المرد بالفزع ، عندما وجد أنه سيضطر للمرور أمام سلاح يجهل كنهه ، وسمع ( بيجز ) يصرخ :

\_ ارتفع يا ( لوك ) أسرع ..

ولكنه رأى قنبلة من الغازات الملتبة تندفع نحوه ، فزاد من سرعة مقاتلته ، واخترقها كالبرق ، وهدأت أعصابه كثيرا ، عندما فحص أجهزته ، ووجد أن المقاتلة لم تصب بأضرار جدية ، بالرغم من أن أجنحتها صارت سوداء داكنة ، وتتابعت الانفجارات من حوله ، وهو يدور في قوس واسع ، و ( بيجز ) يسأله :

\_ کیف حالك ؟ أجابه في مرح :

\_ لقد تغير لونى بعض الشيء ، ولكننى فى خير حال . أتاه صوت القائد الأزرق ، وهو يقول فى صرامة :

\_ كن أكثر حذرًا يا رقم خمسة أزرق . ليس من الجيد أن نفقد مقاتلا عيثا ، في مثل هذه الظروف .

قال ( لوك ) :

\_ سمعا وطاعة ياسيدى

\_ سأنهى أمره على الفور .

ذكره هذا بانقضاضه على فرائسه وصيدها ، وهو يصيب البرج ، وينسفه نسفًا ..

وفى نفس الوقت كان قادة الاتحاد يراقبون شاشتهم ، وقد شملهم القلق والتوتر تمامًا ، وانحنى أحدهم على جهاز اتصال كبير ، وهو يقول :

\_ فلتنتبه جميع المقاتلات .. لقد أطلق العدو مقاتلات. وكم .

تطلُّع ( لوك ) إلى شاشته في حيرة ، وهو يقول :

\_ لست أرى شيئًا .

قال له قائده الأزرق:

ابحث عنهم ببصرك ، وتذكّر أنهم يستطيعون التشويش
 على كل أجهزتك ، فيما عدا عينيك .

أدار ( لوك ) عبنيه حوله هذه المرة ، ورأى واحدة من المقاتلات الإمبراطورية تنقض على مقاتلة اتحادية ، تعرّفها على الفور ، فهتف :

> - احترس يا (بيجز) .. أحدهم خلفك . ارتفع (بيجز) بمقاتلته ، وهو يقول في توتر :

ولكنه عاد يهاجم .. لقد ذاق طعم القتال .. وأحبّه ..

\* \* \*

تنقّل ( فادر ) بين الحطام والفوضى داخل المحطة في حنق ، واندفع إليه أحد القادة ، وهو يقول في توتر :

- إنهم أكثر من ثلاثينَ مقاتلة يا ( دون فادر ) ، وهم من الصغر والسرعة ، بحيث تعجز مدافعنا الثابتة عن ملاحقتهم بدقة .

قال ( فادر ) في غضب :

- فليخرج جميع ملاحينا خلفهم .. أريد تدميرهم عن آخرهم .

ارتفعت أصوات أجهزة التنبيه داخل المحطة ، وأسرع الملاحون إلى مقاتلاتهم ، فى نفس اللحظة ، التى كان القائد الأزرق يقول فيها لـ ( لوك ) :

هناك قذائف عديدة ، تنطلق من ذلك البرج المجاور لك
 يا ( لوك ) .

هط ( لوك ) بمقاتلته ، وهو يقول :

- احترس یا رقم اثنین . . أمامك بر جان مرتفعان أجابه ( أفتيل ) :

\_ إنها نيران كثيفة للغاية ياسيّدى .

وقال (بيجز):

\_ لم أر مثل هذه المدفعية في حياتي كلها .

عاد القائد الأزرق يقول :

- ارتفع یا ( لوك ) .. هل تسمعنی ؟ أجابه ( لوك ) :

\_ هناك هدف ، أحاول التحقّق منه ياسيّدى .

هبط ( لوك ) بجرأة مدهشة وسط النيران ، متجاهلا المدافع المضادة ، وانقض على برج استراتيجي ، وكلّل إصراره هذا بقذيفة نسفت البرج ، وأطاحت به تمامًا ، وصاح في ظفر : \_ لقد أصبته ، وسأتجه إلى الهف الثالى .

نقلت إليها الأجهزة السمعية صوت (بيجز) ، وهــو يقول :

راقب ذیل مقاتلتك یا ( لوك ) .. هناك مقاتلات تتجه إلیك . - لست أراه .. هل تراه أنت ؟

لم يجب ( لوك ) ، وإنما انطلق بمقاتلته خلف المقاتل الإمبراطورى ، الذى استعد لإطلاق قذيفته على مقاتلة ( بيجز ) ، عندما نسفته قذيفة ( لوك ) نسفًا ، وهتف هذا الأخير :

\_ لقد أصبته .

فى نفس اللحظة ارتفع صوت مقاتل اتحادى آخر ، يهتف :

- لقد نسفت أحدهم .

فوجئ بقائده يقول:

- جسنًا فعلت يا رقم سنة أزرق ، ولكن احترس ، هناك آخر خلفك .

قبل أن يلتفت رقم ستة إلى خصمه الجديد ، كان هذا الخصم قد أصابه بقذيفة ، سحقته سحقًا ..

وفى قمر النوار ، انقطعت الطاقة فجأة عن شاشة المراقبة ، فساد الهرج لحظة ، وهتفت ( ليا ) :

أديروا الأجهزة السمعية فقط .. سنكتفى بهذا ، حتى
 يتم إصلاح العطب .

وامتلأ المكان بصجيح المعركة ، وصوت القائد الأزرق ، وهو يقول : أجابه رقم اثنين أحمر : \_ سنفعل أيها القائد .

\_ ربّما ، أو أنها ..

لم يتم عبارته ؛ لأن قذيفة أصابت مقاتلته من أعلى ، وأطاحت به وبها ، وهنا انتبه قائد السرب الأحمر ، إلى مقاتلات الامبراطورية ، التي تنطلق فوق الممر ، واهتزت أعصابه ، بالرغم من خبرته القتالية الطويلة ، وهو يهتف :

\_ لقد أوقعونا في مصيدة .. الممر ضيق ، والامجال للمناورة .

هتف به أحد جنوده:

\_ لن نتخلّى عن الهدف أبدًا .

ولكن قذيفة أخرى أخرسته إلى الأبد ..

وداخل مقاتلة إمبراطورية ، ابتسم ( فادر ) في سخرية .. لقد انتبه إلى خطة الاتحاديين ..

وخرج لإفسادها ..

ارتفع ( لوك ) متخلّبًا عن هدفه ، ولكن المقاتلة الإمبراطورية واصلت مطاردته ، حتى انقضَ عليها ( ويدج ) ، وأمطرها بقذائفه ، ونسفها ، فقال ( بيجز ) :

- إصابة جيّدة يا (ويدج) .. سأهاجم ذلك البرج هناك .. احم ظهرى يارقم أربعة .

قالها وانقض على البرج ، ونسفه بقذيفة واحدة ، ولكن أحد مدافع المحطة نسف رقم أربعة في الوقت نفسه ..

وفى هذه اللحظة ، كان قائد السرب الأحمر قد بلغ قطب المحطة مع سربه ، وكان الهدوء يسود تلك البقعة ، بسبب المعارك الجانبية ، التى جذب بها السربان الأزرق والأخضر انتباه مقاتلات الإمبراطورية ، فهبطت مقاتلات السرب الأحمر على نحو عمودى ، ثم تحوّلت إلى الوضع الأفقى بزاوية حادة للغاية ، وانطلقت عبر الممر الصناعى ، والقائد الأحمر يقول : هاهوذا الهدف يافتيان .. انطلقوانحوه ، ولا تهتموا بغيره .

انتبه الإمبراطوريون إلى هذا الهجوم ، فراحوا يمطـرون مقاتلات السرب الأحمر بالقذائف ، ولكن قائده قــال في

انخفضوا أكثر يافتيان ، واستعملوا الكمبيوتر لتحديد الهدف .

وبقذيفة أخرى أطاح بمركبة القائد الأحمر ، الذي رأى النار تشتعل في مقاتلته ، فغمغم في يأس :

وبعدها انفجرت مقاتلته ، وتحوّلت إلى شظايا صغيرة .. وارتفع المقاتـل ( بـوبس ) في منحنـي صغير ، وحـاول الفرار ، ولكن قذيفة من قذائف ( دون فادر ) أصابته ، وهو يرسل رسالته اللاسلكية ، قائلا :

\_ هنا رقم خمسة أحمر .. إنهم يهاجموننا من أعلى . أصابت القذيفة ذيل مقاتلته ، في اللحظة نفسها ، وراحت المقاتلة تهوى ، والقائد الأزرق يخاطبها هاتفًا :

\_ أأنت بخير ، يا رقم خمسة أحمر ؟ أجابه ( بوبس ) في مرارة :

\_ لقد خسرنا الجميع .. (تيرى) و ( دتش ) .. كلهم .. هؤلاء الأوغاد يأتون من الخلف ، ولا مجال للمراوغة والمناورة في الممر .. إنه دوركم الآن .. الوداع يا ( ديف ) . وانفجرت مقاتلته ..

وهنا هنف القائد الأزرق : THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAME

ــ إنه دورنا يافتيان .

استعد الجميع للانطلاق نحو الهدف ، ولكن أجهزة ( لوك ) أعلنته بوجود مقاتلة إمبراطورية خلفه حـــاول أن يناورها بكل مهارته ، إلا أنها ظلت ممسكة بذيل مقاتلته ، إلى أن سمع صوت (بيجز) يقول:

\_ لا تقلق يا صديقي ، أنا في طريقي إليك .

وفجأة مرق (بيجز) أمامه ، وباغت المقاتل الإمبراطوري بقذيفة علوية ، سحقته سحقًا ، فهتف به ( لوك ) :

\_ مناورة بارعة وجديدة ياصديقي .

وتبادلا إشارة النصر .

وفي قاعدة الثوار ، انتهى ( دودونا ) من بحث الأمر ، مع باقى القادة ، ثم اتصل بالقائد الأزرق ، قائلا :

\_ هنا القاعدة الرئيسية ، تنادى القائد الأزرق .. اقسم رجالك إلى نصفين ، واتخذ جناحين لك في أثناء الهجوم ، وليستعد النصف الآخر للهجوم ، لو فشلت أنت .

اتخذ القائد الأزرق لنفسه جناحين ، وترك ( لوك ) و ( ویدج ) و ( بیجز ) کخط هجوم ثان ..

وهبط القائد الأزرق إلى المر ، وراح ينطلق عبره بسرعة ، وهتف بجناحيه : وبكل مرارته ويأسه . هتف القائد الأزرق :

\_ دورك يارقم خمسة أزرق . . ابدأ هجومك ، ولاتهبط حتى تصبح فوق الهدف تمامًا ، فلن يكون ذلك هينًا ، ولن . .

رأى (لوك) وهجًا شديدًا أمامه ، مع انقطاع صوت قائده ، فهبط ليبدأ هجومه بالفعل ، وهو يقول ، وقد أدرك مدى صعوبة الموقف :

\_ لقد فقدنا القائد .

ولكن هذا لم يوقفه ..

\* \* \*

نهضت ( ليا ) من مقعدها في عصبية ، وسألت ( دودونا ) في توتر بالغ :

\_ ألابد لهم من الاستمرار ؟

أجابها في خفوت :

\_ لايوجد بديل .

قالت في قلق:

\_ ولكن من يجمعهم ويقودهم ؟. لقد خسرنا القائدين . الأحمر والأزرق .

لم يجبها أحد ، فلاذت بدورها بالصمت ..

الصفت الرهيب ..

\* \*

- كمية الحطام هنا هائلة ، وأخشى أن أكون قد أخطأت المسر ، فلاتوجد أية وسائل دفاعية .

أجابه رقم عشرة ، المصاحب له :

\_ هذا غير مطمئن أبدًا .

و فجأة ظهرت مقاتلة ( دون فادر ) ، وانقضت على رقم اثنى عشر ، ونسفته ، فهتف رقم عشرة :

- أطلق قذائفك على الهدف أيها القائد .. بسوعة . رأى الفائد الهدف أمامه ، فضغط زر إطلاق طوربيداته ، وهو يقول في حسم :

\_ سافعل .

، ارتفع مع رقم عشرة ، في اللحظة التسى دوت فيها الانفجارات داخل الممر ، وهتف رقم عشرة في فرحة. هستبرية :

- لقد أصبنا الحدف . . لقد دمرناه .

سمع صوت قائده يقول في أسف:

- لا. لم نتجح .. لقد أصبنا السطح الخارجي للبسر فحسب .

لم يحمل القدر لرقم عشرة خيبة الأمل فـحسب ، وإنما أرفقها بقذيفة أطلقها عليه ( فادر ) ، وطحنه بها طحنًا ..

انطلقت قذائف المحطة من كل مكان ، محاولة اقتساص المقاتلات الاتحادية الثلاث ، فقال ( بيجز ) متهكما :

- يبدو أننا نضايقهم كثيرًا .

أما (ويدج)، فقال:

البرج يظهر على شاشتى فى وضوج ، أهو صغير إلى هذا
 الحد ؟

لم يجب ( لوك ) ، فقد كان يتفادى القذائف في مهارة ، ثم حدد هدفه بوساطة الكمبيوتر ، وأطلق الطوربيد ..

ودوى الانفجار ، ولكنه لم يصب الهدف ، في حين ظهرت ثلاث مقاتلات إمبر اطورية فوق أبطالنا ، فصاح ( لوك ) :

- ( بيجز ) .. ( ويدج ) .. تفرّقا .

تفرقت المقاتلات الثلاث ، إلا أن مقاتلات الإمبراطورية توجهت كلها نحو مقاتلة ( لوك ) ، وراحت تطاردها في إصرار ، و( لوك ) يتفادى قذائف ( فادر ) في مهارة ، جعلت هذا الأخير يقول في حنق :

- يبدو أن القوة تحمى هذا الفتى بشدة .. ولكن هيهات .. سأقضى عليه بنفسى .

ولكن ( لوك ) هبط في الممر مرة أخرى ، وانطلق داخله باتفًا :

( بیجز ) .. ( ویدج ) .. این انتها ؟
 رأی مقاتلة ( ویدج ) تهبط إلیه ، فشعر بالقلق ، وهـو
 یقول :

\_ ولكن أين (بيجز) ؟

لم يكد يتم عبارته ، حتى سمع صوت هذا الأخير يقول :

ـ هنا ياصديقي .

ومرقت مقاتلة ( بيجز ) فوقه ، وهذا الأخير يلوّح بكفه .. والعجيب أن مقاتلة ( فادر ) لم تكن هناك ..

لقد اختفت ..

اختفت تمامًا ..

\* \* \*

اندفع أحد ضباط الإمبراطورية إلى قاعة ( تَاركين ) ، الذي وقف يراقب الشاشة الهائلة ، وهنف به في جزع :

ـ سيدى .. لقد أدركنا هدف هذه المقاتلات الصغيرة .. إنه يشكّل خطرًا بالغًا على المحطة ، هل ننسحب ، أم نبدأ إجراءات إخلاء المحطة ؟

صاح فیه ( تارکین ) فی غضب :

إخلاء ماذا ؟.. كيف تتحدَّث كالمهزوم ، ونحن على شفا نصر ساحق أيها الضابط ..؟ إننا سنسحق آخر معاقل الثوار سحقًا .. اغرب عن وجهى . وانفجرت مقاتلة ( بيجز ) .. انفجرت متحوّلة إلى ملايين الشظايا الدقيقة ..

وصرخ ( ويدج ) :

\_ لقد فقدنا ( بيجز ) .

لم يجب ( لوك ) ..

فقط اغرورقت عيناه بالدموع ..

ولكنه واصل طريقه ..

كان هدفه أسمى من أن توقفه الأحزان

كان مصير مجرة كاملة ..

مصير جنس بشرى هائل ..

ومن مقاتلته ، قال ( فادر ) للمقاتلتين الأخريين :

\_ سأنطلق خلف القائد ، وعليكما بالثالي .

انبعثت شرارة أمام ( ويدج ) فى لوحة القيادة ، فقال فى مرارة :

\_ لقد أصابني عطل يا ( لوك ) .

هتف به ( لوك ) :

ــ ابتعد ياصديقي .. أسرع .

ارتفع ( ويدج ) بمقاتلته ، وانطلق مبتعدًا ، وهو يغمغم :

- أسف يا ( لوك ) .. آسف .

وهنا انطلقت المقاتلات الإمبراطورية الثلاث خلف مقاتلة

عادر الصابط الحجرة ، وقد أدرك حقيقة واحدة .. لقد أصيب الحاكم بالجنون ..

هبط ( لوك ) ورفيقاه مرة أخرى إلى النفق ، وانطلقوا عبره ، و( لوك ) يضغط أزرار الكمبيوتر ، المسئول عن تحديد الهدف ..

وبدا الهدف بعيدًا ..

ولكن فجأة راحت المقاتلة تهتزّ على نحو غير طبيعي ، فهتف ( لوك ) :

أسرع يا ( آرتو ) .. هناك تخلخل بالغ الخطورة .

برز ( ارتو ) من ركن خفى بالمقاتلة ، وراح يصلح هذا التخلخل في سرعة ، في حين هتف ( بيجز ) :

- إنهم يهاجمونسا مرة ثانية يا (لوك) .. أسرع يا صديقى .

واصل ( لوك ) انطلاقه نحو الهدف ، وبـرزت مقاتلـة ( فادر ) فى الأفق ، مع مقاتلتين إمبراطوريتين أخريين ، وصاح ( بيجز ) :

- أسرع يا ( لوك ) .. أسرع .

ولكن ( فادر ) صؤب قذيفته بدقة مذهلة ، وأطلقها في هدوء رهيب ..

( لوك ) ، وحدّد أحد المقاتلين المصاحبين لـ ( فادر ) هدفه ، على شاشة جهازه ، وقال في سخرية :

- الوداع أيها الاتحادي الأخير.

ولكن فجأة نسفت قذيفة مقاتلته ، وحوَّلتها إلى فتات .. وأصيب المقاتل الآخو بالذعر ، وراح يتلفّت حوله ، بحثًا عن ذلك الذي أصاب رفيقه ، ثم لم يلبث أن شعر برعب هائل ، عندما رأى خصمه ..

لم يكن مقاتلة عادية ، وإنما سفينة ضخمة ، من سفن الشحن ..

سفينة تحمل اسم ( فالكون ) ...

. وابتعد المقاتل الإمبراطورى في هلع ، خشية أن ترتطم به سفينة الشحن ، ولكن ابتعاده المفاجئ هذا جعل مقاتلته ترتطم بمقاتلة ( فادر ) ، ثم تصطدم بجدار الممر ، وتنفجر ..

أما مركبة (فادر)، فقد فقد هذا الأخير سيطرته على أجهزتها، بعد الارتطام، فراحت تدور حول نفسها، وتغيب في أعماق الفضاء ...

ومن فوق ( لوك ) ، ارتفع صوت ( سولو ) يقول : — هيا ياصديقى . . لقد أصبح طريقك خاليا . . أطلق قذيفتك ، ولنرحل من هنا .

لم تكن لدى ( لوك ) سوى قذيفة واحدة باقية ، وكان يعلم

أنها الفرصة الأخيرة ، وعندما مدّ يده إلى جهاز الكمبيوتر ، سمع من خلفه صوئا يقول :

- ثق في إحساسك يا ( لوك ) .

انتفض وهو يتلفّت خلفه ..

كان هذا صوت ( أوبي وان كنوبي ) ..

ولكن المقاتلة كانت خالية ، إلا من ( لوك ) و( آرتو ) .. وبالرغم من غرابة الأمر ، إلا أن ( لوك ) أطاع ، فأغلق الكمبيوتر ، وأغمض عينيه ، و .....

وأطلق قذيفته ..

وخيّل إليه أنه يخرج من حلم عجيب ، عندما فتح عينيه ، ووجد مقاتلته تنطلق بأقصى سرعتها ، عائدة إلى ( يافن ) . . وقبل أن يتساءل عمّا حدث ، جاءته النتيجة في وضوح من خلفه . .

> لقد انفجرت المحطة ، كشمس صغيرة تشتعل .. وانتهت المعركة .. بالنصر ..

\*\*\*

.. الختام ..

استقبل الثوار العائدين في سعادة غامرة ، واستقبلوا ( لوك ) استقبال الأبطال ، في حرارة بالغة ، في حين وقف ( ترييو ) يشرف على إخراج ( آرتو ) من مقاتلة ( لوك ) ، وهو يهتف :

— ( آرتو ) یا صدیقی .. تحدّث إلی .. قل أی شيء .. هل تسمعنی ؟

ثم التفت إلى اثنين من الفنيين ، وسألهما :

\_ أيمكنكما إصلاحه ؟

تطلُّع أحدهما إلى (آرتو) ، وقال :

\_ أظن ذلك .

تبعهما (ترييو)، وهما يحملان (آرتو) إلى ورشة الإصلاح، وهو يقول في شفقة :

اننی مستعد لمنحه أی جزء يحتاج إليه ، من دوائری وأجهزتی ، عن طيب خاطر .

أما في الخارج ، فقد التف الجميع حول ( لوك ) و ( سولو )

و ( تشوباکا ) ، يهنسونهم على الفوز ، وقبال ( لبوك ) لـ ( سولو ) في مرح :

\_ كنت أعلم أنك ستعود .. كنت واثقًا من هذا ، ولو لم تفعل لكنت أنا الآن في عداد الأموات .

قال ( سولو ) مبتسمًا :

کان من الضروری أن أعود ، فلم أكن الأترك طيارًا من المزارع ينال كل الثناء وحده .

صحك الجميع ، واندفعت (ليا) إلى حيث (لوك) وراحت تهنهما في حسرارة ، في حين شرد (لوك) ببصره ، وقد خيل إليه أنه يسمع تنهيدة ارتياح مألوفة ..

تنهيدة ( أوبى وان كنوبى ) ..

امتلأت قاعة العرش ، داخل المعبد القديم ، بالبشر ، لأول مرة منذ آلاف السنين ، ووقف الجميع في أزيائهم الرسمية الزاهية ، وارتفعت أعلام الكواكب المختلفة ، التي كونت فيما بينها اتحاد الثوّار ، وفي نهاية القاعة جلست (ليا) على العرش ، في ثوب أبيض هفهاف ، ووقف أمامها (لوك) والجنسوال ( دودونا ) ، مع ( سولو ) و( تشوباكا ) ، ثم انضم إليهم ( آرتو ) ، الذي بدا نظيفًا لامعًا ، و( ترييو ) الذي شعر

بالرهبة والسرور مغا ، ثم وقفت (ليا) ، وتقدّمت من رسولو) ، وأحاطت عنقه بقلادة ذهبية كبيرة ، ووقفت على أطراف أصابع قدميها ، لتحيط عنق (تشوباكا) بأخرى ، ووضعت ثالثة حول عنق (لوك) ، وعندئذ تفجّرت عواطف الجميع في صيحة رائعة ، حملت كل حبهم وتقديرهم للأبطال الثلاثة ..

أما (لوك) ، فقد شعر أنه وحده الفائز ، فبالرغم من أنه قد حصل على قلادة مشابهة لما حصل عليه (سولو) و (تشوباكا) ، إلا أنه نال وحده جائزة أعظم ..

إنها ابتسامة عذبة فاتنة ..

ابتسامة الأميرة ( ليا ) ، التي اعتبرها جائزته الكبرى في هذه الحرب ..

حرب النجوم ..

\* \* \*

[ تت بحمد الله ]

رقم الإيداع: مع ١٩٢٠ - ١٦٣ - ١٩٧٧ -

#### مكتبة متكاملة لاشكار الروايات العالمية

## المرافية الخيث



### حرب النجوم

حرب طاحنة ، تدور فى زمن آخر ، ومجرة أخرى ، بين الإمبراطورية الغاشمة ، والشوار ، وفيها يلتقى (لوك) بالأميرة (ليا) ، ويعبران الفضاء كله من أجل الحرب . . حرب النجوم .



المناكسر المؤسسة العوبينية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع

العدد القادم : الفك المفترس